# بِنُ مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِي الرَّحِي فِي الرَّحِي فِي الرَّحِي فِي الرَّحِي فِي الرَّحِي فِي الرَّحِي فِي

# كِتَابُ الإجْتِهَادِ

إِلَى اجْتِهَادٍ وَلِفَتُوىً وَاقْتِدَا ثِلَى اجْتِهَادٍ وَلِفَتُوىً وَاقْتِدَا ثَلَاثُهُ اللهُ وَافْتِهَا يُسوَافِي

2518 ـ وَيَرْجِعُ القَصْدُ بِحَيْثُ اجْتُهِدَا 2518 ـ وَيَرْجِعُ القَصْدُ بِحَيْثُ اجْتُهِدَا 2518 ـ فَانْحَصَرَ الْكَلَامُ فِي أَطْرَافِ

## الطَّرَفُ الأَوَّلُ فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل «المسألة الأولى»

مُتَّصِلُ الْحُكْم مَدَى النَّمَانِ بِحَيْثُ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ أَطْلِقًا كَكُلُ مَا يُؤْخَذُ مِن دَلِيلِهِ مَحَلُهِ بِمُوجِبٍ تَبْيِينِي عَلَيْهِ كَيْ يُنْفِذُ مَا قَدْشُرِعَا بَلْ لِلمُكَلَّفِينَ حُكْمُهُ اعْتُمِدْ لارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ فِيهَ الأنْواع لَهُ وُجُودُ يَكُفِي فِي الأشْخَاصِ إِذَا تُؤُمِّلًا وَهْ وَ إِلْ يَ ثُلَاثُ وَ يَكُونُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ فِي جُمْلَةِ أَوْصَافٍ بِهَا النَّصُّ حَفِي لِمَيْزِ مُلْغَى شَانُهُ وَمُعْتَبَرْ مُنْتَهِكِ الصِّيام مِنْ أَوْصَافِ

2520 ـ الِاجْتِهَادُ كُلَّهُ ضَرْبَانِ 2521 ـ دُونَ انْقِطَاعِ وَهْوَ مَا تَعَلَّقًا 2522 وأنَّهُ لَا خُلْفَ فِي قَبُولِهِ 2523 مُسْتَدْعِيًا لِلْبَحْثِ فِي تَعْيِينِ 2524 ـ كَـمِـشْلِ فَـهْـم مُـدَّع مِـنْ مُـدَّعَا 2525 و لَا غِنني عَنْهُ لِكُلِّ مُجْتَهِدُ 2526 ولَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَذَا يَرْتَفِعْ 2527 وبَعْضُهُ صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ 2528 ـ لَاكِنَّ الِاجْتِهَادَ فِي الأَنْوَاعِ لَا 2529- ثَانِيهِ مَا الْمُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَا 2530 الأوَّلُ التَّنْقِيحُ لِلْمَنَاطِ 2531 فيَحْصُلُ التَّنْقِيحُ فِيهَا بِالنَّظُرْ 2532 ـ كَمِثْلِ مَا فِي قِصَّةِ الْمُوَافِي

وَخَارِجٌ عَنِ الْقِيَاسِ السَّادِرِ لَمْ يَكُ نَصُّ بِالْمَنَاطِ أَعْلَمَا وَهُ وَقِيَاسِيُّ فِي الْاعْتِدَادِ وَهُ وَقِيَاسِيُّ فِي الْاعْتِدَادِ وُجُودِ تَخْصِيصٍ بِهِ الْفَرْقُ يَقَعْ مُنَاظُ حُكْمِهِ الْأَعَمُّ عُلِمَا مَنَاظُ حُكْمِهِ الْأَعَمُّ عُلِمَا وَوَاقِعٌ مِنْ أُولِي الْاحْتِصَاصِ كُلَّ امْرِئٍ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ كُلَّ امْرِئٍ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ يَصْاصِ كُلَّ امْرِئٍ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ يَصْاصِ يَشْهَدُ بِاعْتِبَارِهِ وَمِنْ أَثَرْ يَصْاصِ يَشْهَدُ بِاعْتِبَارِهِ وَمِنْ أَثَرْ يَعْمَا الْعَرِيْ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ يَعْمَدُ بِاعْتِبَارِهِ وَمِنْ أَثَرْ يَعْمَا الْعَرِيْ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ يَعْمَدُ بِالْقِسْطِ يَعْمَدُ بِالْقِسْطِ يَعْمَادِهِ وَمِنْ أَثَرْ وَمِنْ أَثَرِهِ وَمِنْ أَثَرْ وَمِنْ أَثَوْلِي الْقِيْسِ الْحِيْرِ وَمِنْ أَثَنْ وَالْمُنْ وَمُ الْعَلَيْمِ وَمِنْ أَثَرَا وَمِنْ أَثَرِ وَمِنْ أَثَرْ وَمِنْ أَثَرِ وَمِنْ أَثَرْ وَمُونِ وَمِنْ أَثَرِ وَمُنْ أَثَرُ وَمُ وَمِنْ أَثَرِ وَمِنْ أَنْ وَلِي الْمُنْ وَالْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَعِلْمُ وَالْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ أَلَا الْمُ وَالْمُ أَلَا الْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ أَلَا الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُولِقُ أَلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِقُ الْمُعْلِمُ الْمُولِقُ أَلْمُ الْمُ الْمُعِلَّمُ الْمُولِعُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ

2533 وهْ وَ مِنَ التَّأُويلِ لِلظَّوَاهِرِ 2534 وَهُ وَ مِنَ التَّأُويلِ لِلظَّوَاهِرِ 2534 وَنيلَ بِالْبَحْثِ وَالِاجْتِهَادِ 2535 وَنيلَ بِالْبَحْثِ وَالِاجْتِهَادِ 2536 وَالثَّالِثُ التَّحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ 2536 وَالثَّالِثُ التَّحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ 2537 وَالثَّالِثُ التَّحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ 2537 وَالثَّالِثُ التَّحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ 2538 وَأَنَّهُ بِحَسَبِ الأَشْخَاصِ 2538 وَأَنَّهُ بِحَسَبِ الأَشْخَاصِ 2539 وَكُمْ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مِنْ خَبَرْ 2540 وَكُمْ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مِنْ خَبَرْ

#### «المسألة الثانية»

لِكُلِّ عَالِمٍ بِوَصْفَيْنِ اشْتَهَرْ عَلَى كَمَالٍ حَالُهُ مَرْعِيَّةُ وَلَى كَمَالٍ حَالُهُ مَرْعِيَّةُ رَامَ تَنَزُّلاً عَلَى مَا فَهِمَا مَعَارِفٍ تَهْدِي إِلَى السَّبِيلِ

2541 مَقَامُ الِاجْتِهَادِ فِي الشَّرْعِ اسْتَقَرْ 2542 مَقَامُ الِاجْتِهَادِ فِي الشَّرعِيَّةُ 2542 الْفَهُمُ لِلْمَقَاصِدِ الشَّرعِيَّةُ 2543 مَنَّ تَمَكُّنُ مِنِ اسْتِنْبَاطِ مَا 2544 وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى حُصْولِ

#### «نىبىه»

عُمُومُ الِاجْتِهَادِ فِيمَا يَعْلَمُهُ تَعَلَّمُ تَعَلَّمُ تَعَلَّمُ اللَّسَانِ الْعَرَبِي تَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّمَانِ الْعَرَبِي وَمَا يَخُصُّ الشِّعْرَ فِي التَّالِيفِ وَمَا يَخُصُّ الشِّعْرَ فِي التَّالِيفِ وَالثَّانِ مِمَّا فِي الْمَقَاصِدِ اسْتَقَرْ وَالثَّانِ مِمَّا فِي الْمَقَاصِدِ اسْتَقَرْ بِحَسَبِ الْفَهِم لِسَانَ العَرَبِ

2545 مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ يَلْزَمُهُ 2546 مِحَاً لَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْمُوجِبِ 2546 مِحَا لَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْمُوجِبِ 2547 مُحْنِي سِوَى الْغَرِيبِ وَالتَّصْرِيفِ 2547 مُحْنِي سِوَى الْغَرِيبِ وَالتَّصْرِيفِ 2548 مِنَ النَّاطُرْ 2548 مِنَ النَّاطُرْ 2549 وَالِاجْتِهَادُ بَوْنُهُ فِي الرَّتَبِ

#### «المسألة الثالثة»

تَرْجِعُ فِي الحُكْمِ لِقَوْلٍ وَاحِدِ

2550 ـ أَنَّ فُرُوعَ الشَّرْعِ كَالْقَوَاعِدِ

وَكُمْ مِنَ الآيَاتِ تَقْتَضِيهِ غَيْرُ مُطَاقٍ وَهْوَ لِلْمَنْعِ اقْتَفَا قَاضِ لِمَا قُرِّرَ بِالتَّصْحِيحِ نَقْضٌ لِمَا مَرَّ فِي الْاسْتِشْهَادِ تَفْصِيلاً أَوْ فِي الْهُسُلَة لًا نَفْسِ الأَمْرِ عِنْدَ الِاعْتِبَارِ الْحُكُمُ وَاحِدٌ بِلَا اسْتِرَابَهُ بِأَيِّهِمْ كَانَ فَنفِسِي ابْسِرَادَ وَذَا هُو التَّوْسِيعُ بِالْبَيَانِ أَعْنِي بِهَا نَوْعَ الْحَقِيقِيَّاتِ لَا أَنَّهَا لِللْخُتِلَافِ شُرِعَتْ لِمُخْطِئِ فَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدُ رَدِّ السَّنَازُع دَلِيلٌ اقْتُ فِي فِيمًا يُرَى دَلِيلُهُ يَخْتَلِفُ تَتَبُّعُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَذَاهِب وَهْوَ مُضِل قَصْدُهُ عَنِ السُّوا أَنْ تَخْرُجَ النُّهُ فُوسُ عَنْ هَوَاهَا

2551 و لَا يَسْصِبُ غَنْيُرُ ذَاكَ فِسِهِ 2552 و لَازِمٌ فِي الْعَكْسِ أَنْ يُكَلَّفَا 2553 و والعي لِلنَّسْخ وَللتَّرْجِيح 2554 وَلَيْسَ فِي مَجَالِ الْاجْتِهَادِ 2555 فَإِنَّهُ مِمَّا بِهِ الأَدِلَّةُ تَعَارَضَتْ 2556 ـ وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَنْسَظَارِ 2557 وَمِنْهُ الْإِخْتِلَافُ لِلصَّحَابَةُ 2558 ـ وَمَا أَتَى فِي شَانِ الإِقْتِدَاءِ 2559 أَوْ بِاعْتِسِارِ قُطْرِ أَوْ زَمَانِ 2560 ولَا بِوَقْع الْمُتَشَابِهَاتِ 2561 فَإِنَّهَا لِسِلابْتِكَاءِ وُضِعَتْ 2562 ـ وَمَعَ ذَا فَالسَدَّمُّ فِيهَا وَارِدُ 2563 وَالِاخْتِلَافُ عَيْرُ حُجَّةٍ وَفي 2564 وَالْوَاجِبُ التَّرْجِيحُ أَوْ تَوَقَّفُ 2565 و لَا يَـجِوزُ عِنْدَهُ لِلطَّالِب 2566 لِأَنَّ فِي ذَاكَ اتِّبَاعاً لِلْهَوَا 2567 إِذْ حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ مُقْتَضَاهَا

#### «فصل»

2568 وَمِنْ هُنَا يُـمْنَعُ مَنْ يُـقَلِّدُ 2569 وَمِنْ هُنَا يُـمْنَعُ مَنْ يُـقَلِّدُ 2569 وَيهِ اخْتِلَافُ مُفْتِيَيْنِ بَلْ يَقِفْ 2570 وَيْ الْمُفْتِي إِلَى الْمُقَلِّدِ 2570 وَالرَّعْيُ لِلْخِلَافِ مُقْتَضَاهُ 2571 وَالرَّعْيُ لِلْخِلَافِ مُقْتَضَاهُ

الأُخْذُ بِالتَّخْدِيرِ فِيمَا يَرِدُ إِنْ كَانَ بِالتَّرْجِيحِ غَيْرَ مُتَّصِفْ كَنِسْبَةِ التَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ كَنِسْبَةِ التَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ إِعْمَالُ مَرْجُوحِ بِمَا قَوَّاهُ

## 2572 فِي الْجَانِبِ الآخَرِ لِلتَّلَافِي ﴿ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَانْتَفَى التَّنَافِي

#### «المسألة الرابعة»

مَا كَانَ دَائِراً بِمُقْتَضَى النَّظُرُ وَيهِ آتِ وَصُوحُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ آتِ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ قَصْدُ الشَّارِعِ فَلَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَارِعِ فَلَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَارِعِ فَلَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَارِعِ فَلَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي فِيمَا بِهِ إِثْبَاتاً أَوْ نَفْياً ظَهَرْ فِيهِ يُوجَدُ وَلِيهِ يُوجَدُ وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ لِللَّمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ لِللَّمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ وَلَيهِ النَّفُو وَيهِ النَّفُعُ وَالْمَنْ مَا يَقَعْ مَا يَقَعْ وَلَيهِ مُعْتَبَرُ مَا يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرُ اللَّهُ وَلَيْهِ مُعْتَبَرُ الْمُكَلِّلُ أَنْ يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرُ الْمُكَلِّلُ أَنْ يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرُ الْمُكِنُ أَنْ يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرُ الْمُكِنُ أَنْ يُلْغَى وَأِيهِ مُعْتَبَرُا

2573-إِنَّ مَجَالَ الِاجْنِهَادِ الْمُعْتَبَرْ 2574-بِیْنَ مَحَلَّیْ نَفْیٍ أَوْ إِثْبَاتِ 2575-بِیْنَ مَحَلَّیْ نَفْیٍ أَوْ إِثْبَاتِ 2575-بِیانُ ذَا کُلُّ خِطَابِ وَاقِعِ 2576-فِی جِهَةِ النَّفْیِ أَوِ الإِثْبَاتِ 2576-وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ 2576-وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ 2578-وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا الْمُسرَدَّدُ 2578 وَمَا بِكَا فَلْنَا الْمُسرَدَّدُ 2579-وَمَا بِكَا ظَنَّا فَلْاً الْمُسرَدَّدُ 2580-وَمَا بِالْحَدَى الْجِهَتَیْنِ تَظْهَرُ 2581-وُمَا بِإِحْدَى الْجِهَتَیْنِ تَظْهَرُ 2582-وُمَا بِإِحْدَى الْجِهَتَیْنِ تَظْهَرُ 2582-وُمَا بِلِحْدَى الْجِهَتَیْنِ تَظْهَرُ 2583-وَدَا لَهُ أَمْشِلَةٌ مِثْلُ الْخَرَرْ 2583-وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيهِمَا قَدْ يُرَا

#### «تنبیه»

مُرَشِّحٌ لِمَرْقَى الْإجْتِهَادِ مُرَشِّعٌ لِلمُرَقِّلِي الْالْجُتِهَادِ مَعْرِفَةِ الْبِحِلَافِ أَنْ تُحَصَّلًا

2585 عِلْمُ مَوَاقِعِ الْبِخِلَافِ الْبَادِ 2586 وَذَاكَ قَصْدُ كُلِّ مَنْ حَضَّ عَلَى

#### «المسألة الخامسة»

إِلَى النُّصُوصِ حُكْمُهُ قَدِ انْتَمَا حَسَبَمَا قَدْ مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ حَسَبَمَا قَدْ مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ بِحَيْثُ مَا جُرِّدَ لِلْمَعَانِي

2587 ـ وَحَيْثُ الِاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَا 2588 ـ وَحَيْثُ الِاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَا 2588 ـ فَالْعِلْمُ بِاللَّسَانِ شَرْطُ فِيهِ 2589 ـ وَغَيْرُ مُحْتَاجِ إِلَى اللَّسَانِ

بَلْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَصْدِ الشَّارِعِ

2590 مِنَ الْمَفَاسِدِ أَوِ الْمَنَافِعِ

#### «المسألة السادسة»

تَعَلَّتُ لِلاجْتِهَادِ نَطَرَا كَمَا اللِّسَانُ فِيهِ لَا يُعْتَبَرُ كَمَا اللِّسَانُ فِيهِ لَا يُعْتَبَرُ أَوْ صَاحِبِ الْحَدِيثِ فِيمَا يَنْقُلُ

2591- ثُمَّ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ قَدْ يُرَا 2592- ثُمَّ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ قَدْ يُرَا 2592 فَذَا لِقَصْدِ الشَّرْعِ لَا يَفْتَقِرُ 2593 وَذَاكَ كَالْقَارِئ فِيمَا يَحْمِلُ

#### «المسألة السابعة»

مُعْتَبَرٌ شَرْعاً لِأَهْلِ الشَّانِ أُصُولَهُ وَذَاكَ مَا تَوَقَدَمَا أُصُولِهُ وَذَاكَ مَا تَوَقَدَمَا لِكُونِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ صَدَرْ وَذَمُّهُ لَيْسَ بِنِي خَفَاءِ

2594 وَالِاجْتِهَادُ مَعَ ذَا ضَرْبَانِ 2595 وَهُوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا 2595 وَهُوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا 2596 وَهُوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا 2596 وَذَاكَ رَاجِعً إِلَى الأَهْدُواءِ 2597 وَذَاكَ رَاجِعً إِلَى الأَهْدُواءِ

#### «المسألة الثامنة»

فِيمَا الدَّلِيلُ فِيهِ غَيْرُ بَادِ أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ أَشَدُّ حَالاً مِنْهُ فِي الْجُزْئِيِّ فِي مَأْخَذِ الْعِلْمِ وَلَا تُنقَلَدُ

2598 ـ النَّحَطُأُ الآتِي فِي الِاجْتِهَادِ 2599 ـ حَتَّى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ 2599 ـ حَتَّى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ 2600 ـ وَمَوْقِعُ الْخَطَأُ فِي الْكُلِّيِّ 2600 ـ وَزَلَّةُ الْعَالِمِ لَا تُعْتَمَدُ 2601 ـ وَزَلَّةُ الْعَالِمِ لَا تُعْتَمَدُ

#### «فصل»

بِهَا وِلَا فِي بَابِهِ تُعَدُّ أَنْ يَتَحَاشَى مِثْلَهَا إِنْ نَقَلَا الْمُقْتَفَى سَبِيلُهُ فِي الشَّرْعِ مَوْضِعَهَا مَعْرِفَةً يَقِينَا

2602 وَفِي الْخِلَافِ بَعْدُ لَا يُعْتَدُّ 2603 وَإِنَّمَا تُذْكَرُ تَنْبِيهاً عَلَا 2604 وَهْيَ مُنَافَاةُ الدَّلِيلِ الْقَطْعِي 2605 وَأَهْلُ الِاجْتِهَادِ يَعْرِفُونَا 2605 وَأَهْلُ الِاجْتِهَادِ يَعْرِفُونَا

#### «المسألة التاسعة»

الِاعْتِقَادُ أَنَّهُ أَهْلُ النَّظُرُ فَهُ وَلِي الْكُلِّيِ فَهُو أَخَفُ مِنْهُ فِي الْكُلِّيِ فَي الْكُلِّي فِي الْكُلِّي فِي الْاعْتِقَادَاتِ أَوِ الأَعْمَالِ فِي الْاعْتِقَادَاتِ أَوِ الأَعْمَالِ يَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِدَاءِ الْسُعْتِوفَ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْم

2606 وَعَارِضٌ لِقِسْمِ غَيْرِ الْمُعْتَبَرْ 2607 وَخُلْقُهُ إِنْ كَانَ فِي جُزْئِيِّ 2607 وَخُلْقُهُ إِنْ كَانَ فِي جُزْئِيِّ 2608 مِمَّا يُرَى فِي الشَّرْعِ ذَا اسْتِقْلَالِ 2609 مِمَّا يُرَى فِي الشَّرْعِ ذَا اسْتِقْلَالِ 2609 فَهُ وَ بِأَخْذِ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ 2610 وَذَلَّ رَاجِعٌ إِلَى الأَهْوَاءِ 2611 وَأَصْلُ هَذَا الْقِسْمِ بِالتَّفْصِيلِ 2612 وَقَدْ أَتَى الْحَدِيثُ بِالتَّفْصِيلِ

#### «فصل»

مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهَا مُحَقَّقِ لِيُتَقَى مِنْ حَالِهَا الْمُنَافِي لِيُتَقَى مِنْ حَالِهَا الْمُنَافِي حِينَ وَجَبْ بِفُحْشِهَا التَّبْيِينُ وَجَبْ بِفُحْشِهَا التَّبْيِينُ وَغَيْرُهُ عَنْهُ السُّكُوتُ أَوْلَى وَغَيْرُهُ عَنْهُ السُّكُوتُ أَوْلَى يُقْصَدُ بِالتَّأْدِيبِ وَالتَّشْرِيدِ يُعْضَدُ بِالتَّأْدِيبِ وَالتَّشْرِيدِ

2613 و رَجَاءَ أَيْ ضاً فِيهِ عَدُّ الْفِرَقِ 2614 وَإِنَّ مَا تُلْكُرُ بِالأَوْصَافِ 2615 وَإِنَّ مَا تُلْكُرُ بِالأَوْصَافِ 2615 وَقَدْ أَتَى فِي بَعْضِهَا التَّعْيِينُ 2616 وَقَدْ أَتَى فِي بَعْضِهَا التَّعْيِينُ 2616 وَقَدْ أَتَى فِي بَعْضِهَا عُصْولاً 2616 وَقَدْ أَتَى فَاحِسْ يُسْسَاعُ قَولاً 2617 وَقَدْ ذَا تَنظَاهُ وِ مَقْصُودِ 2617 وَقَدْ ذَا تَنظَاهُ وِ مَقْصُودِ

#### «فصل»

2618- ثُمَّ لَهَا عَلَامَةٌ جُمْلِيَّةٌ حَاصِلُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِيَّةُ 2618- ثُمَّ لَهَا عَلَامَةٌ جُمْلِيَّةً لِللَّهُ وَاعِلَا لَعْمَاتِ بِالأَهْوَاءِ لِللَّهُ وَاعِي اللَّاقُتِ فَاءِ لِللَّهُ وَاعِي اللَّاقُتِ فَاءِ لِللَّهُ وَاعِي اللَّاقِ وَفِي اللَّاقِيقِ اللَّاقِي مِنَ اللَّاقِي مِنَ اللَّاقِي مِنَ اللَّالِيلِ لِحَسَبِ الآتِي مِنَ اللَّلِيلِ لِحَسَبِ الآتِي مِنَ اللَّالِيلِ لِيلَ

#### «فصل»

مُطَّللً بُ وَلَا يَبِ جُونُ سَنْرُهُ فَكُنْمُهُ مِنْ جُمْلةِ الْمَمْنُوعِ فَكَتْمُهُ مِنْ جُمْلةِ الْمَمْنُوعِ

2621 وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ فَقِسْمٌ نَشْرُهُ 2621 وَذَاكَ جُلُّ الْعِلْمِ بِالْمَشْرُوعِ 2622 وَذَاكَ جُلُّ الْعِلْمِ بِالْمَشْرُوعِ

مُطْلَقاً أَوْ فِي حَالَةٍ يُجْتَنَبُ لِحَالَةِ الْفِرَقِ بِالتَّعْبِينِ وَعِلَلِ التَّشْرِيعِ لِلْمُقَلِّدِ وَعِلَلِ التَّشْرِيعِ لِلْمُقَلِّدِ وَمَا بِالِاسْتِنْبَاطِ فَرْضاً يُنْقَلُ 2623- ثَانِيهِ مَا مَا نَشْرُهُ لَا يُطْلَبُ 2624- ثَالْمُتَشَابِهَاتِ وَالتَّبْيِينِ 2624- كَالْمُتَشَابِهَاتِ وَالتَّبْيِينِ 2625- وَبَتِّ عِلْمِ الْمُنْتَهِي لِلْمُبْتَدِي 2626- وَذِكْرِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلُ عُمَلُ عَمَلُ عُمَلُ عُمْلُ عُمَلُ عُمَلُ عُمَلُ عُمَلُ عُمْلُ عُمَلُ عُمْلُ عُمُلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُلْلُهُ عُمْلُ عُمْلُكُ عُمْلُ عُمْلِ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمِلُ عُمْلُ عُمْلِ عُمْلُ عُمْلُ عُمُلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمْلُ عُمُ

#### «تنبیه»

مِنْ جُمْلَةِ الأُمَّةِ بِالأَدِلَةُ مِنْ جُمْلَةِ الأُمَّةِ بِالأَدِلَةُ وَالأُمَّةِ بِالأَدِلَةُ فَا غَنْهَا فَا اللَّذِنَا عَنْهَا فَا اللَّهَا فَا اللَّهَ فَا اللَّهَا فَا اللَّهَا فَا اللَّهَا فَا اللَّهَا فَا اللَّهَ فَا اللَّهَا فَا اللَّهُ فَا اللَّهَا فَا اللَّهَا فَا اللَّهَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلَّةُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِ

2627- إِنَّ جَمِيعَ الْفِرَقِ الْمُضِلَّةُ 2627- وَمَا أَتَى التَّكْفِيرُ فِيهِ مِنْها 2628- وَمَا أَتَى التَّكْفِيرُ فِيهِ مِنْها

#### «المسألة العاشرة»

فِي الشَّرْعِ مَقْصُودٌ لَهُ فِيهِ النَّظُرْ عَلَى وِفَاقِ عَلَى خِلَافٍ أَوْ عَلَى وِفَاقِ وَمِنْ أَدِلَةِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ وَمِنْ أَدِلَةِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ لَاكِنَّهُ مِنْ بَعْدُ عَذْبُ الْمَوْدِ لَاكِنَّهُ مِنْ بَعْدُ عَذْبُ الْمَوْدِ قَلَى الْمَوَاقِعِ قَلَى الْمَوَاقِعِ وَأَصْلُ الْاسْتِحْسَانِ فِي الْمَوَاقِعِ وَأَصْلُ الْاسْتِحْسَانِ فِي الْمَوَاقِعِ فِي الْمَدَادِكِ فِي الْمَدَادِكِ فِي مَا لَهُ مِنْ حَسَنِ الْمَدَادِكِ لِقَلْبِ حُكْم وَسُقُوطِ الْعَمَلِ فِي أَخْذِ مَطْلُوبٍ مَعَ الطَّوَادِي فِي أَخْذِ مَطْلُوبٍ مَعَ الطَّوَادِي فِي أَخْذِ مَطْلُوبٍ مَعَ الطَّوَادِي

2629 - ثُمَّ لِلَافْعَالِ مَثَالٌ مُعْتَبَرْ 2630 - وَذَاكَ فِي الَافْعَالِ بِالإِطْلَاقِ 2630 - وَذَا بِالإِسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرْ 2631 - وَذَا بِالإِسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظُرْ 2632 - وَهُوَ أَهْرٌ صَعْبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ 2633 - وَهُوَ أَهْرٌ صَعْبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ 2633 - وَهَذَا الَاصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ 2634 - كَالرَّعْيِ لِلخِلَافِ وَالذَّرَائِعِ 2635 - وَكُلُهُا مَعْدُودَةٌ لِمَالِكِ 2636 - وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ بَابُ الْجِيلِ 2636 - وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ بَابُ الْجِيلِ 2636 - وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ بَابُ الْجَارِي 2636 - وَمِنْهُ يُسْتَمَدُّ الأَصْلُ الجَارِي

#### «المسألة الحادية عشرة»

تُذْكرُ تَفْصِيلاً بِقَوْلٍ شَافِ أَوْ جِهَةِ التَّصْرِيفِ وَالإِسْنَادِ وَعَكْسُهَا وَيَقْتَفِي طَرِيقَةً

2638 ـ وَهَاهُنَا أَسْبَابُ الِاخْتِلَافِ 2639 ـ وَهَاهُنَا أَسْبَابُ الْإِخْتِلَافِ 2639 ـ مِنْ ذَاكَ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْإِفْرِادِ 2630 ـ وَدَوَرانُ اللَّفْظِ فِي الْحَقِيقَةُ 2640 ـ وَدَوَرانُ اللَّفْظِ فِي الْحَقِيقَةُ

مَا بَيْنَ الْاسْتِقْلَالِ أَوْ سِوَاهُ أَوْ كَانَ بَعْضُ نَسْخَهُ يَسَوُمُ أَوْ كَانَ بَعْضُ نَسْخَهُ يَسَوُمُ وَيِيهِ لِحُحُمْيُنِ فِي الْاسْتِدْلَالِ فِي الْاسْتِدْلَالِ أَوِ السرِّوَايَاتِ التِي لِلسَّناسِ أَوِ السرِّوَايَاتِ التِي لِلسَّناسِ فَسَادُ الْاسْنَادِ لِمَا قَدِ انْتَقَلْ فَسَادُ الْاسْنَادِ لِمَا قَدِ انْتَقَلْ وَالْجَهْلُ بِالْخَطِّ وَبِالْإِعْرَابِ وَالْجَهْلُ بِالْخَطِّ وَبِالْإِعْرَابِ أَوْ بِسَمَاعِ الْبَعْضِ فِي حِينِ الطَّلَبُ أَوْ بِسَمَاعِ الْبَعْضِ فِي حِينِ الطَّلَبُ أَوْ بِسَمَاعِ الْبَعْضِ فِي حِينِ الطَّلَبُ

2641 ـ أو السدّلِيالُ دَارَ مُسفْتَضَاهُ 2642 ـ أوْ بَيْنَ مَا يَخُصُّ أَوْ يَعُمُّ الْوَيَعُمُّ الْوَيَعُمُّ الْوَيَعُمُّ الْوَيْكُمُّ الْوَيْكُمُ الْمُحْتِمَالِ 2643 ـ أوْ كَانَ آتِياً عَلَى احْتِمَالِ 2644 ـ وَحَالُ الإجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ 2645 ـ وَعُدَّ فِيهَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعِلَلُ 2646 ـ وَالْتَقُلُ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كِتَابِ 2646 ـ وَالْتَقُلُ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كِتَابِ 2647 ـ وَالْتَذْفُ لِلْجِزْءِ أو اسْقَاطُ السَّبَبْ 2647 ـ وَالْتَذْفُ لِلْجِزْءِ أو اسْقَاطُ السَّبَبْ

#### «المسألة الثانية عشرة»

فِيمًا مِنَ الْخِلَافِ حُكْماً يُعْتَمَدُ وَفِي الْحَقِيةَ لَهُ الْتِكَافُ وَالشُّرْحُ لِلسُّنَّةِ فِيهِ يَصْدُرُ جُمْ لَهُ أَسْبَابٍ هُنَا تُفَرَّلُ لُو اللهُ الله لِجُمْ لَةٍ مِنَ الْمَعَانِي تُذْكُرُ فِي حُكْم مَعْنىً خَصَّهُ الْمَسَاقُ مَرْجِعُهُ لِللَّهَ وَمَعْنَا مِنْ أَصْلِهِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدِ عِنْدَ رُجُوعِهِ لِمَا يَعْتَمِدُ بِالْإخْتِيَارِ لَا عَلَى الْحُكْم اشْتَمَلْ باً وْجه مُحْتَمِ لَاتٍ نَظُرا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ يَلُوحُ رَسْمُهُ مَ عْنني أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْوِيلِ عِبَارَةٍ مُوضِحَةٍ لِلْمَقْصِدِ

2648 ـ مَا خَالَفَ الْمَشْرُوعَ قَطْعاً لَا يُعَدُ 2649 ـ كَـذَاكَ مَـا ظَـاهِـرُهُ الْـخِـلَافُ 2650 ـ وَذَاكَ فِي التَّفْسِيرِ مِمَّا يَكُثُرُ 2651 ـ ثُمَّ لِذَا الْخِلَافِ حَيْثُ يُنْقَلُ 2652 مِنْهَا شُمُولُ لَفْظِ مَا يُفَسَّرُ 2653 ـ وَكُونُ الأَلْفَ اظِ لَهَا اتَّفَاقُ 2654 ـ وَمَا يُرَى تَفْسِيرُهُ إِذْ عَنَّا 2655 ـ أَوْ مَا بِهِ الْهِ لَلْفُ غَيْرُ وَارِدِ 2656 ـ وَمَا بِهِ يَخْتَصُّ مَنْ يَجْتَهِدُ 2657 ـ وَمَا بِهِ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ 2658 ـ وَحَيْثُمَا مُنْفَسِّرٌ قَدْ فَسَّرَا 2659 ـ يُبْنَى عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ حُكْمُهُ 2660 ـ أَوْ أَنْ يُرَى الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ 2661 ـ أَوْ أَنْ يَكُونَ الْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ

#### «فصل»

بِهِ مِسنَ الْسِخِسلَافِ إِذْ يُسعَدُّ بِالْقَصْدِ لِلْمَشْرُوعِ بِالإِطْلَاقِ فِيمَا يُؤدِّيهِمْ لِقَصْدِ الشَّارِعِ 2662 وَقَدْ يُسقَسالُ أَنَّ مَسا يُسعْسَتَدُّ 2662 يَسرْجِعُ مَعْسَنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ 2663 يَسرْجِعُ مَعْسَنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ 2664 وَصَارَ الاخْتِلَافُ فِي الْمَوَاقِعِ 2664

#### «فصل»

خِلَافَ جَاعِلِ الْهَوَى طَرِيقَهُ بِخُلْفِهِ مِنَ السَّلِيلِ الْهَادِي فِسَادُهُ بِحَيْثُ مَا تَعَيَّنَا فِي كُلِّ أَصْلٍ يُقْتَفَى وَفَرْعِ 2665- ثُمَّ يُرَى الْخِلَافُ فِي الْحَقِيقَةُ 2666- ثُمَّ يُرَى الْخِلَافُ فِي الْحَقِيقَةُ 2666- وَقَدْ مَنْضَى عَدَمُ الِاعْتِدَادِ 2667- وَنَقْدُ مَنْفُلُ قَنْلِهِ لِأَنْ يُسبَيَّنَا 2667- وَالْحَاصِلُ اتِّحَادُ حُكْمِ الشَّرْعِ 2668- وَالْحَاصِلُ اتِّحَادُ حُكْمِ الشَّرْعِ

## «المسألة الثالثة عشرة»

رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَقَى فِي الطَّلَبِ فِي شَأْنِ مَا يَحْفَظُهُ قَدْ اسْتَقَرْ فِي شَأْنِ مَا يَحْفَظُهُ قَدْ اسْتَقَرْ لِيمَا يَسْتَفِيدُ نَظَرَا لِلشَّيْخِ فِيمَا يَسْتَفِيدُ نَظَرَا وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَصَرْفِ مُوهِم وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَصَرْفِ مُوهِم وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَصَرْفِ مُوهِم وَأَنَّهُ فِي حَقِّهِ الْمَحْمُودُ وَأَنَّهُ فِي حَقِّهِ الْمَحْمُودُ لِمَا اسْتَفَادَ مُطْلَقًا بِفَهُم مَعْنَى مَا اسْتَفَادَ مُطْلَقًا بِفَهُم مَعْنَى مَا اسْتَفَادَ مُطْلَقًا بُوهُ الشَّرْعِيُّ وَاقْتَضَاهُ بِنَا الشَّلُ لِمَا قَدْ حَصَّلًا يَعْتَرِضُ الشَّكُ لِمَا قَدْ حَصَّلًا يَعْتَرِضُ الشَّكُ لِمَا قَدْ حَصَّلًا فِي شَأْنِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِقْلَالُ فَي شَانِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِقْلَالُ مَعْ كَوْنِهِ لَمْ يَعْرَعَنْهُ فَهْمَا

2669-لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ رُتَبِ 2670-لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ رُتَبِ 2670- إِلَى مَحَلِّ الِاهْتِدَاءِ لِلنَّظُرُ 2671- وَالْبَحْثِ عَنْ أَسْبَابِهِ مُفْتَقِرَا 2672- وَشَيْخُهُ يُعِينُ فِي التَّفَهُمِ 2673- فَلَازِمٌ لِمِثْلِ ذَا التَّقْلِيدُ 2673- فَلَازِمٌ لِمِثْلِ ذَا التَّقْلِيدُ 2675- وَرُتْبَةٌ أُخْرَى لِمَنْ تَحَقَّقَا 2675- حَسَبَمَا أَدَّى لِمُقْتَضَاهُ 2675- فَهُو عَلَى بَيِّنَةٍ بِحَيْثُ لَا 2676- لَكِنَّهُ بِهِ اسْتَمَرَّ الْحَالُ 2677- فَهْ فِ عَلْمِ فَزَلَّ عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ حُكْمَا أَدَى عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ وَعَلَى بَيْنَةٍ بِحَيْثُ لَا عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ حُكْمَا أَدَى عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عِنْهُ وَعَلْمِ فَزَلَّ عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عَنْهُ حُكْمَا أَدْ عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عَنْهُ حُكْمَا أَدَى عَنْهُ حُكْمَا أَدْ عَنْهُ حُكْمَا أَدَا الْعَقَلَا عَنْهُ حُكْمَا أَدْ عَنْهُ حُكْمَا أَدْ عَنْهُ عُرْلًا عَنْهُ حُكْمَا أَدْ عَنْهُ عُلْمُ عَنْهُ عُرَالًا عَنْهُ عُنْهُ عُلْهُ عَنْهُ عُولًا أَدْ عَنْهُ عُرَالًا عَنْهُ عُنْهُ عُمْهُ وَعُلْمُ عَنْهُ عُنْهُ عُلْمُ عَنْهُ عُنْهُ عُنْهُ عُنْهُ عُرَالًا عَنْهُ عُنْهُ عُنْهُ

هِيَ مَحَلُّ الْبَحْثِ وَالْخُلْفُ يَرِدُ كَمِثْلِ الأَخْذِ بِالنُّصُوصِ الْمُعْمَلَةُ أَوْ مُعْمِلٌ لِلرَّأْي فِي الْمَصَادِرِ مُخالِفٍ لَهُ مِنَ الأَخْبَارِ وَرَدِّهِ كُلَّكَّ الْكَمْشُرُوعِ مَا لِلْمَعَانِي مِنْ خُصُوطِيَّاتِ وَعَـدَّهَـا كُـلِّيّةً فِـي الشَّانِ مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ فِيهِ يُمَّمَا وَالْمُقْتَفِى شُرْعاً كِلَا الْحُكْمَيْن وَهْيَ لِلاجْتِهَادِ أَقْصَى غَايَةٌ عَلَى خُصُوصِيًاتِهَا الْفَرْعِيَّة فِي طَرَفٍ عَهَا لَهُ اعْتِبَارُ وَالرَّاسِخُ الْمَحْمُودُ فِي الْقُرْآنِ جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُهُ تَفْصِيلًا فِيمَا يَخُصُّهُمْ مِنَ الأَحْوَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحِيبَ فِي سُؤَالِ

2679 ـ فَهَلْ لِمَنْ يَبْلُغُهَا أَنْ يَجْتَهِدُ 2681 وَالنَّفْي لِلْقِيَاسِ شَأَنُ الظَّاهِرِي 2682 ـ دُونَ مُسرَاعَاةٍ وَلَا اعْسِبَارِ 2683 ـ فَالظَّاهِ رِيُّ مَالَ لِلْمَسْمُ وع 2684 فَ هُوَ بِذَاكَ غَيْرُ ذِي الْتِفَاتِ 2685 ـ وَذُو الْقِياسِ جَرَّدَ الْمَعَانِي 2686 مُطَّرِحاً لِجَانِب اللَّفْظِ وَمَا 2687 ـ وَرُتْبَةُ الْبَكامِع لِلْأَمْرَيْنِ 2688 ـ رُتْبَةً مَنْ قَدْ بَلَغَ النِّهَايَةُ 2689 ـ إِذْ نَسرَّلَ الْمَعَانِيَ الشَّرْعِيَّةُ 2690 ـ بِحَيْثُ لَا يَصُدُّهُ اسْتِبْصَارُ 2691 وذَا هُو الْعَالِمُ وَالرَّبَّانِي 2692 ـ وَهْ وَ لُهُ عَ كَالَمَ تَانِ الْأُولَى 2693 ـ عَـلَـى الـذِي يَـلِيتُ بِالسُّوَّالِ 2694 ـ وَكُونُهُ يَنْظُرُ فِي الْمَعَالِ

#### «المسألة الرابعة عشرة»

بِأنَّهُ الأُوائِلُ الْكُلِّبَةُ فِي مِنْفُ الْأَخْلَقِ بِمُقْتَضَى مَكَارِمِ الأَخْلَقِ وَالشَّرْحُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْصِيلُ وَالشَّرْحُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْصِيلُ وَمَعَ أَسْبَابٍ وَفِي حَالَاتِ وَمَعَ أَسْبَابٍ وَفِي حَالَاتِ عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطّةِ الإِسْلَامِ عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطّةِ الإِسْلَامِ

2695 قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الْمَكِّيَةُ 2696 وَأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الإِطْلَاقِ 2696 وَأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الإِطْلَاقِ 2697 وَالْمَدَنِيُّ شَأْنُهُ التَّكْمِيلُ 2698 وَالْمَدَنِيُّ شَأْنُهُ التَّكْمِيلُ 2698 وَالْمَدُنِيُّ أَتِ لِحِنْءٍ ثَالِتٍ 2698 وَقَعَ التَّحْدِيدُ لِلْأَحْكَام

جُمْلُةِ مَا لَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ مُطْلَقَةُ الْحُكْمِ وَجُزْئِيَّاتُ مُطْلَقَةُ الْحُكْمِ وَجُزْئِيَّاتُ يُطَارِكُ الْجُمْهُورُ فِيهِ الْعُلَمَا يُخْتَصُّ أَهْلُ الْعِلْم فِيهِ بِالنَّظُرْ يَخْتَصُّ أَهْلُ الْعِلْم فِيهِ بِالنَّظُرْ

2700 وَطَلَبِ الْعِبَادِ لِلْحُظُوظِ فِي 2701 وَمُلَّتَضَى التَّشْرِيعِ كُلِّيَاتُ 2701 وَمُلَّيَّاتِ الْتَشْرِيعِ كُلِّيَاتُ 2702 وَمَا لِكُلِّيَّاتِهِ قَدِ الْتَمَا 2703 وَمَا بِجُزْءٍ ثَابِتٍ قَدِ اسْتَقَرْ

#### «فصل»

لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ بِهِ اسْتِقْلَالُ بِأَكْمَلِ الْحَالَاتِ وَالْعِبَادَةُ لِأَنْهَا الْعَرَائِمُ الأَصْلِيَةُ لِأَنْهَا الْعَرَائِمُ الأَصْلِيَةُ غَيْرَ مَنَاطِ النَّسْخِ وَالتَّخْفِيفِ فَيْرَ مَنَاطِ النَّسْخِ وَالتَّخْفِيفِ لِلسَابِقِي الأُمَّةِ حَيْثُ كَانُوا هُوَ النَّكُمُ هُورِ فِنْدَ مُنْتَهَا لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا

2704 ـ أَرْبَابُ الأَحْوَالِ لَهُمْ مَجَالُ 2705 ـ إِذْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَةُ 2705 ـ إِذْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَةُ 2706 ـ وَآثَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكِيَّةُ 2707 ـ مَعْ كَوْنِهَا جَوَامِعَ التَّكْلِيفِ 2708 ـ مَعْ كَوْنِهَا جَوَامِعَ التَّكْلِيفِ 2708 ـ حَسْبَمَا قَدْ كَانَ فِيهَا الشَّأْنُ 2709 ـ وَمُقْتَضَى التَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِيرِ 2709 ـ فَهُوَ مَجَالٌ لِاجْتِهَادِ الْفُقَهَا الْفُقَهَا كَانَ فَا الْفُقَهَا الْفُقَهَا وَالتَّقْدِيرِ 2710 ـ فَهُوَ مَجَالٌ لِاجْتِهَادِ الْفُقَهَا

## «الطرف الثاني» فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِن أَحْكَامِ فَتُوَاهُ، وفيه مسائل؛ «المسألة الأولى»

وَقَائِمٌ مَ قَامَهُ فِي الأُمَّةِ نِسِي الأُمَّةِ نِسِيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأُنَامِ نِسيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأُنَامِ فَهُ وَلِهَ ذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي فَهُ وَلِهَ ذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ

2711 مُفْتِى الْوَرَى وَارِثُ ذِي النَّبُوَّةِ 2711 مُفْتِى الْوَرَى وَارِثُ ذِي النَّبُوَّةِ 2712 لِأَنَّهُ مُسبَسلِّعُ الأَحْكَامِ 2712 وَشَارِعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظُرِ 2713 وَشَارِعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظُرِ 2714 وَشَارِعٌ لِبَعْضِهَا إِذَا مَا صَحَّ بِالْبُرْهَانِ 2714

#### «المسألة الثانية»

وَقَـدُ تُـرَى بِالْفِهـعْـلِ وَالإِقْـرَارِ

2715 ـ فَتْوَى الْمَقَالِ هُوَ الأَمْرُ الْجَارِي

وَجْهَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا قَدْنُقِلًا مَعْهُودِ الْاسْتِعْمَالِ لِلْمُكَلَّفِ وَذَاكَ كَالْقَوْلِ الصَّرِيحِ يَجْرِي مِن اتّباع مَا إِلَيْهِ يَذْهَبُ إِذاً فَمَنْ يُفْتِي كَذَاكَ فِعْلُهُ فَظَاهِرٌ فِي كُللِّ شَانٍ شَانِ فَ إِنَّهُ فِي حُكْمِهِ كَلْالِكَا بِفِعْلِ مَنْ لَهُ اعْتِبَارٌ حِسِّي لَا سِيهَا مَعْ عَادَةِ السَّكَرُرِ فِي مَوْضِع فَوسِنْ تَاسِّ ثَانِ ذَاكَ بِمَوْضِعَيْنِ بِالتَّفْصِيلِ مَعْ مُوثِرِي عِبَادَةِ الأَصْنَام وَعِنْدَ هَذَا جِيءَ بِالدَّعَاءِ تَلَطُّفاً بِحِكْمَةِ الْخَبِيرِ وَالْكَفِّ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ وأخدذهم بأكمل المحالات لِأَنَّهُ كَسفُّ عَسنِ الإِنْسكَارِ

2716 وتَحْصُلُ الْفَتْوَى مِنَ الْفِعْلِ عَلَى 2717 - الأوَّلُ الْمَقْصُودُ لِلأَفْهَام فِي 2718 كما أتى فِي شَانِ عَدِّ الشَّهْرِ 2719- ثَانِيهِمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَنْصِبُ 2720 ـ وَفِي خُذُوا عَنِّي وَصَلُّوا أَصْلُهُ 2721 فَ مَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيَانِ 2722 ـ وَغَيْرُ مَا يُقْصَدُ فِيهِ ذَلِكَا 2723 ـ لِـ الإِرْثِ أَوْ لِـحِكْمَةِ التَّاأَسِّي 2724 ـ إِذْ هُـوَ سِرُ فِي طِبَاعِ الْبَشَرِ 2725 ـ وَحَيْثُ يُلْفَى فَقْدُ هَذَا الشَّأْنِ 2726 ـ وَقَدْ بَدَا فِي زَمَنِ السَّسُولِ 2727 عِنْدَ دُعَائِهِ إِلَى الإِسْكُر 2728 ـ تَاسِّاً فِي ذَاكَ بِالآباءِ 2729 ـ إِلَى التَّأَسِّي بِالأَبِ الْكَبِيرِ 2730 ـ فَـكَانَ ذَاكَ سَـبَـبَ الإِذْعَانِ 2731 ـ وَعِنْدَ سَبْقِهِمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ 2732 ـ وَمِثْلُ حُكْم الْفِعْلِ لِلإِقْرَارِ

#### «المسألة الثالثة»

لَا مَعْ خِلَافِ الأَمْرِ يَتَّ ضِحْ مِنْهُ عَلَى مَا يَقْتَضِى الشَّرْعُ صَدَرْ مِنْهُ عَلَى مَا يَقْتَضِى الشَّرْعُ صَدَرْ بِالاقْتِدَاءِ وَبِالِاتِّبَاعِ مِنْهُ عَدْرُ لِللشَّرْحِ وَالْبَيَانِ مُنْ فَيَ قِرْ لِللشَّرْحِ وَالْبَيَانِ

2733 وَمُقْتَضَى الْعِلْمِ بِهِ الْفُتْيَا تَصِحْ 2734 بِعَدَمِ الْهُتُكَا صَا ظَهِرْ 2734 بِعَدَمِ الْهُتُ وَقِ أَنَّ مَا ظَهرْ 2735 وَذَاكَ رَاجِعٌ لِسلِانْ تِنْ فَانِي 2736 وَالْحُكُمُ فِي الْوُقُوعَ أَمْرٌ ثَانِي

فَحُطّه عَنْ رُتْبَةِ الْعَدَالَة فِي وَلَهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعَدَالَة فِي وَلَهُ يُفْبَلُ لَهُ إِفْتَاءُ إِفْتَاءُ الْفِي الْفِي الْفَوْلَا وَفِيعُلاً سُوّعَا لَا فِي اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

2737 فَمَنْ يُخَالِفْ فِعْلُهُ مَقَالَهُ 2738 لِلْقُتِدَاءُ 2738 لِلْقُتِدَاءُ 2738 لِلْقُتِدَاءُ 2739 وَغَيْرُ مَنْ يَبْلُغُ ذَاكَ الْمَبْلَغَا 2739 وَغَيْرُ مَنْ يَبْلُغُ ذَاكَ الْمَبْلَغَا 2740 فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَلَى الْوِفَاقِ 2740

#### «المسألة الرابعة»

مَنْ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى السَّوَاءِ فِي كُلِّ مَا يَلِيقُ بِالْجُمْهُ ورِ إِذْ مَقْصِدُ الشَّرْعِ فِي الِاعْتِدَالِ وَمَرَّ مُقْتَضَاهُ فِي الْمَقَاصِدِ 2741 وَبَالِغُ النَّرْوَةِ فِي الإِفْتَاءِ 2742 وَبَالِغُ النَّرُوةِ فِي الإِفْتَاءِ 2742 وَخِياً لِأَوْسَطِ الأُمُسورِ 2743 وَمَنْ غَيْرِ شِيدَةٍ وَلَا انْحِلَالِ 2744 وَكَمْ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ شَاهِدِ 2744 وَكَمْ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ شَاهِدِ

#### «فصل»

فِي نَفْسِهِ الشِّدَّةُ فِيمَا يَعْتَمِدُ أَنْ يُفْتِدَى فِيمَا اقْتَفَى بِشَأْنِهِ أَنْ يُقْتَدَى فِيمَا اقْتَفَى بِشَأْنِهِ حَالَ التَّوَسُّطِ النِي قَدْ قُرِّرَا حَالَ التَّوسُطِ النِي قَدْ قُرِّرَا مَنْ مَنْ تَحْيَّرَ اتِّبَاعَهُ مَنْ تَحْيَّرَ اتِّبَاعَهُ

#### «فصل»

# «الطرف الثالث» فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل: «المسألة الأولى»

فِي غَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ إِذَا نَرَلْ بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ كَمَا قَدْ وَرَدَا بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ كَمَا قَدْ وَرَدَا تَرَتُّبُ التَّقْوَى عَلَى التَّعْلِيم

2749 - حَقُّ الْمُقَلِّدِ السُّوَّالُ لِلْعَمَلُ 2749 - حَقُّ الْمُقَلِّدِ السُّوَّالُ لِلْعَمَلُ 2750 - فَاللهُ لِلْعِبَادِ قَدْ تَعَبَّدَا 2750 - فَاللهُ لِلْعِبَادِ قَدْ تَعَبَّدَا 2751 - وَشَاهِدُ لِلْعِلْمِ بِالتَّقْدِيمِ 2751 - وَشَاهِدُ لِلْعِلْمِ بِالتَّقْدِيمِ

## لَا كِنَّ هَذَا سِيقَ كَالْمُقَدِّمَهُ

## 2752 ـ وَهَــذِهِ قَـاعِـدَةٌ مُـسَلَّـمَـهُ

#### «المسألة الثانية»

فِي الشَّرْعِ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ النَّظُرْ يَ قُولُ عَلِّمْ نِي مَا لَا تَعْلَمُ يَ قُولُ عَلِّمْ نِي مَا لَا تَعْلَمُ كَانَ لِمَنْ يَدْرِي لَهُ اسْتِقْلَالُ كَانَ لِمَنْ يَدْرِي لَهُ اسْتِقْلَالُ فَي أَنْ يُعْتَمَدْ فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنْ يُعْتَمَدُ فَخَيِّرَ أَوْ صُدَّ عَنِ الْمَفْضُولِ خُيبِّرَ أَوْ صُدَّ عَنِ الْمَفْضُولِ فِي الْحُكْمِ قَبْلَ أَنْ أَرَى السُّؤَالَا فِي الْحُكْمِ قَبْلَ أَنْ أَرَى السُّؤَالَا حَتْمٌ وَقَدْ مَرَّ لِذَا التَّصْحِيحُ

2753 - سُوَّالُ مَنْ جَوابُهُ لَا يُعْتَبَرُ 2754 - لِأَنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ 2755 - لِأَنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ 2755 - لَا كِنْ إِذَا تَعَيَّنَ السَّوَّالُ 2756 - فَإِنْ يَكُنْ فِي نَظْرٍ قَدِ اتَّحَدْ 2756 - فَإِنْ يَكُنْ فِي نَظْرٍ قَدِ اتَّحَدْ 2757 - وَمَعْ تَعَدُّدٍ فَفِي الْأُصُولِ 2758 - هَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الأَقْوَالَا 2758 - وَبَعْدَ عِرْفَانٍ بِهَا التَّرْجِيحُ 2759 - وَبَعْدَ عِرْفَانٍ بِهَا التَّرْجِيحُ

#### «المسألة الثالثة»

فَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ تَبَيَّنَا مُقَرَّرُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ مُقَرَّرُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ وَيَنْبَغِي فِي شَانِهِ التَّحَرُّرُ وَيَنْبَغِي فِي شَانِهِ التَّخْبِيحِ فِي التَّنْقِيصِ وَالتَّقْبِيحِ فِي التَّنْقِيصِ وَالتَّقْبِيحِ وَرُبَّسَمَا أَدَّى إِلَى التَّفْبِيحِ وَرُبَّسَمَا أَدَّى إِلَى التَّقْاطُعِ وَرُبَّسَمَا أَدَّى إِلَى التَّقَاطُعِ وَرُبَّسَمَا أَدَى إلَى التَّقَاطُعِ وَرُبَّسَمَا أَدَى إلَى التَّقَاطُعِ وَرُبَّسَمَا أَدَى إلَى التَّقَاطُعِ وَرُبَالْمَورِ وَبِالْمَورِيَّاتِ مِنَ الدَّلَائِلِ لَو وَبِالْمَورِ وَبِالْمَورِيَّاتِ مِنَ الدَّلَائِلِ لِي وَبِالْمِي الْمُحْمَدِةِ اقْتِضَابُ فَعَمْدُ اقْتِضَابُ فِي بَابٍ بِهِ يَحْتَصَّ لَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِّدِ الْمَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِّدِ الْمَدَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَمِّدُ اللَّهُ الللْمُعِلِي الللَّهُ

2760 وَحَيْثُمَا التَّرْجِيحُ قَدْ تَعَيَّنَا 2761 وَحَيْثُ يَعُمُ وَهْ وَ فِي الْأَصُولِ 2762 لَا كِنْ هُنَا مَعْنَى حَفِيٌ يَبْرُزُ 2762 وَهُوَ خُرُوجُ مُعْمِلِي التَّرْجِيحِ 2763 وَذَاكَ غَيْرُ السَّنَنِ الْمَأْثُورِ 2764 وَذَاكَ غَيْرُ السَّنَنِ الْمَأْثُورِ 2765 مِنَ التَّعْالِي وَمِنَ التَّنَازُعِ 2765 وَإَنَّمَا التَّرْجِيحُ بِالْفَضَائِلِ 2766 وَأَصْلُهُ السَّنَةُ وَالْكِتَابُ 2767 وَأَصْلُهُ السَّنَةُ وَالْكِتَابُ 2767 وَنَوْعُهُ الثَّانِي النَّيْ الذِي يَخُصُّ 2768 وَنَوْعُهُ الثَّانِي الذِي يَخُصُّ

#### «المسألة الرابعة»

شُرُوطُ الِانْتِصَابِ لِلاِفْتَاءِ

2769 مَنْ حَصَلَتْ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ

2770 قِسْمَانِ قِسْمٌ هُوَ فِي مَقَالِهُ 2771 عَلَى مَا تَقْتَضِي فُتْيَاهُ 2772 عَلَى مَا تَقْتَضِي فُتْيَاهُ 2772 وَمُقْتَضَى الإِفْتِاءِ مِنْهُ أَنْفَعُ 2773 وَالثَّانِ مَا لَيْسَ كَذَاكَ حَالُهُ 2773 وَالثَّانِ مَا لَيْسَ كَذَاكَ حَالُهُ 2774 وَفِي اخْتِلَافِ حَالَةِ الْمُفْتِينَ فِي 2775 وَفِي اخْتِلَافِ حَالَةِ الْمُفْتِينَ فِي 2775 وَرَاجِعُ لِللَّمُ قَلِّدِ اتِّبَاعُ مَنْ 1 النَّواهِي 2776 وَرَاجِعُ تَطَابُقُ النَّواهِي 2777 وَرَاجِعُ تَطَابُقُ النَّواهِي 2778 وَرَاجِعُ تَطَابُقُ الدَّرْءَ لِلْمَفَاسِدِ 2778 وَلِلذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ 2778 وَلِلذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ 2778 وَلِلذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ

وَفِ عُلِهِ وَفِي جَمِيعِ حَالِهُ فَلَا يَسْعُلُهُ سِواهُ فَلَا يَسْعُلُهُ سِواهُ الْفُلُوبِ أَوْقَعُ إِذْ مَا يَقُولُ فِي الْقُلُوبِ أَوْقَعُ اللّه لَلْ مَا يَقُولُ فِي الْقُلُوبِ أَوْقَعُ بَلْ خَالَهُ أَفْعَالُهُ أَفْعَالُهُ تَطَابُقِ الْمَقَالِ وَالتَّصَرُّفِ تَطَابُقٍ رَكَنْ فِي غَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ فِي عَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ فِي عَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ فِي بَابِنَا هَذَا بِلَا الشّتِبَاهِ وَالْحِبُ وَالِاجْتِنَابُ آكَدُ الْحَالَاتِ وَكُونِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَكُونِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَكُونِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَكُونِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَكَوْنِهِ يُلْفَى إِلْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لُوكَ الْحَالِ وَاحِدٍ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَكُونِهِ يُلْفَى إِلْمُعْتِبَارٍ أَوْكَدُ لُوكَ الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لُوكِ الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لُوكُ الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لُولِهُ الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعَالِ وَاحِدٍ إِلَا عُنْهِ فِي الْاعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لُولِهُ اللّهُ فِي الْاعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ الْمُعْتِ فِي الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُ لَا الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُلُولِ الْمُعْتِبَارِ أَوْكَدُونِ الْمُعْتِبَارِ أَوْكُونِهِ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِبَارِ أَوْكُولِهِ الْمُعْتِبَارِ أَوْكُونِ الْمُعْتِ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِلِي وَالْمِلْ الْمُعِلَا وَالْمُعْتَلِي الْمُعْتِبَارِ أَوْكُونِ الْمُعْتِبِينَا الْمُعْلِي وَالْمِلْكُونُ الْمُعْتَلِي وَالْمُولِ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِلُونِ الْمُعْتِلِ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِ وَالْمِلْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَلَمْ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِلْمُ الْمُعِلَى وَالْمِلْمُ الْمُعْلِي وَالْمِلْمُ الْمُعْتِلِي الْمُعْلِي وَالْمِلْمُ

#### «المسألة الخامسة»

ذُو عِصْمَةٍ وَالْعَكْسُ مِنْهُ ثَانِ فِي حَقِّهِ الْعِصْمَةُ كَالرَّسُولِ فِي حَقِّهِ الْعِصْمَةُ كَالرَّسُولِ وَفِي خَلِ أَهْلِ طَيْبَةٍ لِمَالِكِ وَفِي الْفِعْلَ الذِي قَدِ اعْتَمَدْ إِيَقَاعَهُ الْفِعْلَ الذِي قَدِ اعْتَمَدْ بِفِي عَلِهِ مِنْ غَيْرٍ زَائِدٍ بَدَا بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرٍ زَائِدٍ بَدَا بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرٍ زَائِدٍ بَدَا بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرٍ زَائِدٍ بَدَا كَالَّمُ مَا قُرِ وَفِي الْأَصُولِ كَمْ الْفَرْقَ بَيْنَ وَاضِحٍ وَمُبْهَمِ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَاضِحٍ وَمُبْهَمِ فِي الْمَسَائِلِ فِي الصَّلَاةِ مَعْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا مَعْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا مَعْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا بَيْنِي عَلَيْهِ الْحُكْمَ فِي الْمَسَائِلِ بَيْنِي عَلَيْهِ الْحُكْمَ فِي الْمُسَائِلِ لَيْسَائِلِ بَعْنِي الْمُسَائِلِ بَعْمَ فِي الْاقْتِدَا لَيْسَ بِمُعْتَدِّ بِهِ فِي الْاقْتِدَا لَيْسَ بِمُعْتَدِ بِهِ فِي الْاقْتِدَا لَيْسَ بِمُعْتَدُ بِهِ فِي الْاقْتِدَا

2780 - الْمُقْتَدَى بِفِعْلِهِمْ قِسْمَانِ 2781 - فَالْأُوَّلُ الشَّابِتُ بِالسَّلِلِ 2782 - وَأَهْلِ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ 2782 - وَأَهْلِ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ 2783 - فَذَا إِذَا مَا الْمُقْتَدِي فِيهِ قَصَدْ 2784 - فَذَا إِذَا مَا الْمُقْتَدِي فِيهِ قَصَدْ 2784 - كَمِثْلِ مَا أَوْقَعَ ذَاكَ الْمُقْتَدِي لِ 2785 - فَالِاقْتِدَاءُ صَحَّ بِالسَّلِلِيلِ 2785 - مَعْ فَهُم مَغْزَاهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ 2786 - مَعْ فَهُم مَغْزَاهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ 2787 - مِثْلَ اقْتِدَا الصَّحَابَةِ التُّقَاقِ 2788 - فَإِنْ يَكُنْ نَوَاهُ فِيما فَعَلَا 2788 - بِرَدِّهِ لِأَحْسَنِ الْمَحَامِلِ 2789 - فَذَاكَ فِي الشَّرْعِ بِحَيْثُ مَا بَدَا

مُنْتَصِبٍ بِمَقْصِدِ الإِعْلَامِ
لِكَوْنِهِمْ فِي مَقْطَعِ الأَحْكَامِ
صِحَّةِ الإقْتِدَاء لِللْمُكَلَّفِ
مِنْ حَالِهِ فِي مَا إِلَيْهِ يَقْصِدُ
مِنْ حَالِهِ فِي مَا إِلَيْهِ يَقْصِدُ
فِي مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَالْجَوَازِ
فِي مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَالْجَوَازِ
إِلَيْهِ وَالْخَطَا وَالْعِصْيَانِ
وَلِلْجَوَازِ حُكْمُهُ يُنَاسِبُ
لِلْقَصْدِ فِيهِ تَقْتَضِي تَعْيِينَهُ
لِلْقَصْدِ فِيهِ تَقْتَضِي تَعْيِينَهُ
إِلَّا مَعَ الْبَحْثِ وَالِاسْتِبْرَاءِ

2792- ثَانِيهِ مَا يَأْتِي عَلَى أَفْسَامِ 2792- بِفِعْلِهِ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ 2793- فَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمِ لَا إِشْكَالِ فِي 2793- فَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمِ لَا إِشْكَالِ فِي 2794- أَوْ مُتَعَيِّنُ لَهُ التَّعَبُّدُ 2795- فَالِاحْتِ مَالُ فِيهِ قَدْ يُوازِي 2795- فَالْمَنْعُ مِنْ تَطَرُقِ النِّسْيَانِ 2796- وَقَدْ يُقَالُ الظَّنُ فِيهِ غَالِبُ 2797- وَقَدْ يُقَالُ الظَّنُ فِيهِ غَالِبُ 2798- أَوْ مَنْ لَهُ فِعْلُ وَلَا قَرِينَهُ لِلاقْتِدَاءِ 2798- فَهَاهُنَا الْمَنْعُ لِللاقْتِدَاءِ 2798- فَهَاهُنَا الْمَنْعُ لِللاقْتِدَاءِ

#### «المسألة السادسة»

فَمَنْ لَهُ التَّقْلِيدُ حُكْمُهُ وَجَبْ كَيْمِثُلِ مَا لَا يُقْتَدَى بِقَوْلِهِ فَهُو لِلإِسْتِفْتَاءِ أَهْلٌ مُطْلَقاً فَهُو لِلإِسْتِفْتَاءِ أَهْلٌ مُطْلَقاً عَلَى الذِي مِنْ قَبْلِ ذَا اسْتَقَرَّا بِحَالِهِ فِي الإجْتِهَادِ يُعْتَبَرْ عَلَى الذِي مَرَّ وَالإسْتِفْتَاءُ وَهُو إِالإسْتِفْتَاءُ وَهُو إِالإسْتِفْتَاءُ وَهُو إِالإسْتِفْتَاءُ وَهُو اسْتِفْلَالِ وَهُو إِالإسْتِفْتَاءِ ذُو اسْتِقْلَالِ حَيْثُ يَصِحُّ ذَاكَ فِي الأَفْعَالِ حَيْثُ يَصِحُّ ذَاكَ فِي الأَفْعَالِ كَانَ كَمِثْلِ فِعْلِهِ مَقَالُهُ كَانَ كَمِثْلِ فِعْلِهِ مَقَالُهُ كَانَ كَمِثْلِ فِعْلِهِ مَقَالُهُ فَالِهُ فَا إِنْ فَا اللّهُ فَالَهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا إِنْ اللّهُ فَا إِنْ اللّهُ سَائِعَ فَا اللّهُ فَا إِلّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّ

2800 ـ لِطَالِبِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ رُتَبْ 2801 ـ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَدَى بِفِعْلِهِ 2802 ـ وَمَنْ بِالِاجْتِهَادِ قَدْ تَحَقَّقَا 2803 ـ وَمَنْ بِالِاجْتِهَادِ قَدْ تَحَقَّقَا 2803 ـ وَفِعْلُهُ فِي الاقْتِدَاءِ يُحْرَا 2804 ـ وَرُتْبَةُ الثَّانِي اللذِي فِيهِ نَظَرْ 2805 ـ وَرُتْبَةُ الثَّانِي اللذِي فِيهِ نَظَرْ 2805 ـ فَحَيْثُ جَازَ جَازَ الاقْتِدَاءُ 2806 ـ مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَا حَالِ 2807 ـ وَمَا بِهِ اسْتُفْتِي بِهِ أُولُوا الأَحْوَالِ 2808 ـ وَمَا بِهِ اسْتُفْتِي وَهُو حَالُهُ 2808 ـ وَحَيْثُ مَا اسْتُفْتِي فِي سِوَاهُ 2809 ـ وَحَيْثُ مَا اسْتُفْتِي فِي سِوَاهُ

#### «المسألة السابعة»

بِصِحَةِ الْفُتْيَا مِنَ الْمُقَلَّدِ وَكَثْرَةُ الْفِحُرَةِ فِي النَّوَازِلِ وَكَثْرَةُ الْفِحُرَةِ فِي النَّوَابِ حَتَّى يَرَى النَّهْجَ إِلَى الصَّوَابِ وَهُوَ مِلَاكُ الْعِلْمِ فِي التَّحَرِّي وَهُوَ مِلَاكُ الْعِلْمِ فِي التَّحَرِّي عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ أَوْ حَلَّلَهُ مَا عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ أَوْ حَلَّلَهُ صَلَّ وَتَرْكُ مَا يَرَاهُ مَا خَذَا مَا مَرَادُ مَا يَرَاهُ مَا خَذَا الْإِصْرَادُ بِخَطَا إِنْ كَانَ لَا الإِصْرَادُ كَالنَّصْحِ وَالإِجْمَالِ وَالإِنْصَافِ تَحَرِّياً لِمِثْلِ هَذَا الْخُلْقِ تَحَرِّياً لِمِثْلِ هَذَا الْخُلْقِ تَحَرِّياً لِمِثْلِ هَذَا الْخُلْقِ

2810 - نَذْكُرُ مَا يَشْهَدُ لِللْمُقَلِّدِ 2811 - مِنْ ذَاكَ الِاعْتِنَاءُ بِالْمَسَائِلِ 2812 - مِنْ ذَاكَ الِاعْتِنَاءُ بِالْمَسَائِلِ 2812 - وَعَدَمُ الْبِدَارِ لِللْجَوَابِ 2813 - وَقَدُولُ لَا أَدْرِي إِذَا لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَهُ 2814 - وَخَوْفُهُ للهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَهُ 2815 - وَسُرْعَةُ الرَّجُوعِ لِلْحَقِّ إِذَا كَدَالًا وَسَرَارُ 2815 - وَقِدَلَّ الْسَحَدَارُ 2816 - وَقِدَلَّ اللَّهُ مِنْ الأَوْصَافِ 2817 - إِلَى سِوى ذَاكَ مِنَ الأَوْصَافِ 2817 - وَكَانَ مَالِكُ أَشَدَّ الْخَدْلُقِ عَلَى اللَّوْصَافِ 2818 - وَكَانَ مَالِكُ أَشَدَّ الْخَدْلُقِ

#### «المسألة الثامنة»

بِالْفِعْلِ حَيْثُ فَقْدُهُ لِلْمُفْتِي تَقْلِيداً أَوْ مِنِ اجْتِهَادٍ مُرْتَضَى بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ فِي التَّعْرِيفِ بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ فِي التَّعْرِيفِ بِالأَصْلِ فَهْوَ كَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ بِالأَصْلِ فَهْوَ كَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ مِثْلَ التَّفَاصِيلِ التِي لِلْفِعْلِ مِثْلَ التَّفَاصِيلِ التِي لِلْفِعْلِ مَعْدَلُ التَّفَاصِيلِ التِي الْلَفِعْلِ مَعْدَلُ التَّفَاعِيلِ التِي الْمُفْعِلِ التِي لِلْفِعْلِ مَعْدَلُ التَّفَاصِيلِ التِي الْمُفْعِلِ التِي الْمُفْعِلِ مَعْدَلُ التَّفَاصِيلِ التِي الْمُفْعِلِ التَّهِ الْمُفْعِلُ مَعْدَلُ التَّفَاصِيلِ التِي الْمُفْعِلِ التَّهِ الْمُفْعِلِ التَّهِ الْمُفْعِلِ التَّهُ فِي كُنتُ اللَّهُ الْمُفَعِلَ الْمُفْعِلِ اللَّهُ فَي كُنتُ اللَّهُ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِي الْمُفْعِلِ اللْمُفْعِلِ الْمُفِعِلَ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلَ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلَ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلُ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلَ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلَ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِي الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلُ الْمُعِلُ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ الْمُفْعِلِ

2819 ـ وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ عَنْ مُسْتَفْتِي 2820 ـ مَعْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ مُقْتَضَى 2821 ـ لأَنَّهُ يَرْجِعُ لِللتَّكْلِيفِ 2822 ـ وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فَقْدُ الْعِلْمِ 2822 ـ وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فَقْدُ الْعِلْمِ 2823 ـ أَوْ فَقْدُ عِلْمِ الْوَصْفِ دُونَ الأَصْلِ 2823 ـ وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فِي التَّفْرِيعِ 2824 ـ وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فِي التَّفْرِيعِ

#### «المسألة التاسعة»

مِثْلُ الدَّلِيلِ لِلذِي يَجْتَهِدُ فَوَاجِبٌ سِوَّالُهُ لِللْعَالِمِ

2825 وَمُقْتَضَى الْفُتْيَا لِمَنْ يُقَلِّدُ 2826 وَمُقْتَضَى الْفُتْيَا لِمَنْ يُقَلِّدُ عَالِم 2826 لِكُوْنِ مَنْ قَلَّدَ غَيْرَ عَالِم 2826 لِكُوْنِ مَنْ قَلَّدَ غَيْرَ عَالِم

## كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران

تَرْجِيحاً أَوْ تَعَارُضاً فِي الْجُمْلَةِ وَرُجِيحاً أَوْ تَعَارُضاً فِي الْجُمْلَةِ وَاخْتَصَّ كُلُّ مِنْهُمَا بِبَابِ

2827 فَ الْأَدِلَ فِ مَ الرَّضِ الأَدِلَ فِ مَ السَّوَالِ وَالْجَوَابِ 2828 وَالْجَوَابِ وَالْجَوَابِ

## «النظر الأول» في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل «مقدمة»

وَقَامَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لَكَيْهِ مُطْلَقًا لَكَيْهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَقِلَهُ لَكُونُ مُسْتَقِلًه يَنْفِي الشَّتِبَاهَ الأَمْرِ فِي النَّوَازِلِ يَنْفِي الشَّتِبَاهَ الأَمْرِ فِي النَّوَازِلِ تَعَارُضٌ أُجْهِمِعَ لِللَّائِسَةِ تَعَارُضٌ أُجْهِمِعَ لِللَّائِسَةِ هَذَا لَذَى الْمَشْرُوعِ مَا لَا يُعْرَفُ هَذَا لَذَى الْمَشْرُوعِ مَا لَا يُعْرَفُ

2829 مَنْ بِأُصُولِ الشَّرْعِ قَدْ تَحَقَّقَا 2830 مَنْ بِأُصُولِ الشَّرْعِ قَدْ تَحَقَّقَا 2830 مِن كِادُ لَا تَعَارَضُ الأَدِلَّ 2831 وَالْعِلْمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِلِ 2832 لِنَاكَ لَا يُوجَدُ فِي الأَدِلَّةِ 2832 لِنَاكَ لَا يُوجَدُ فِي النَّوَقُّفُ 2833 عَلَيْهِ حَتَّى وَجَبَ التَّوَقُّفُ

#### «المسألة الأولى»

مِنْ حَيْثُ نَفْسُ الأَمْرِ وَهُو بَيِّنُ حَسْبَمَا صُحِّحَ بِالشَّوَاهِدِ حَسْبَمَا صُحِّحَ بِالشَّوَاهِدِ بِنِسْبَةٍ لِنَاظِرٍ وَمُجْتَهِدُ بِنِسْبَةٍ لِنَاظِرٍ وَمُجْتَهِدُ بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ قَدْ وَقَعَا بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ قَدْ وَقَعَا

2834 - تَعَارُضُ الدَّلِيلِ لَيْسَ يُمْكِنُ 2835 - مِنْ مَرْجِعِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ وَاحِدِ 2836 - مِنْ مَرْجِعِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ وَاحِدِ 2836 - لَا كِنَّمَا اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وُجِدْ 2836 - لَا كِنَّمَا اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وُجِدْ 2837 - وَمِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنِ أَنْ يُجْمَعَا

#### «المسألة الثانية»

رَدُّ السَّلِيلِيلِي إِلَى الْسِيلَافِ

2838 ـ فَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِي التَّنَافِي

وَذَاكَ فِيهِ مَا كَالأَدِلَّةِ اقْتُفِي كَذَا الشُّرُوطُ حُكْمُهَا فِي الْبَابِ كَذَا الشُّرُوطُ حُكْمُهَا فِي الْبَابِ وُجُوهُهُ فَوُكِلَتْ لِلْمُجْتَهِدُ

2839 صيرَ إِلَى التَّرْجِيحِ أَوْ تَوَقُّفِ 2830 مِنَ الْعَلَامَاتِ أَوِ الأَسْبَابِ 2840 مِنَ الْعَلَامَاتِ أَوِ الأَسْبَابِ 2841 لَا كَنَّمَا التَّرْجِيحُ لَيْسَتْ تَتَّحِدْ

#### «المسألة الثالثة»

عِنْدَ تَعَارُضِ هُنَاكَ قَدْ ظَهَرْ تَدْخُلُ حَتْماً تَحْتَهَا الْجُزْئِيَّة فِي مَوْضِعِ ذَاكَ بِهِ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْكُلِّي مِن مَا مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا يُقْتَبَسُ مِثْلِ وَفِي كُلِّيةٍ مَعْهُ اجْتَمَعْ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَيْثُمَا صَدَرْ لِحِهَةٍ وَالأَخْذِ بِالإِعْمَالِ إِلَّا بِإِبْطَالٍ بِأَمْرٍ يَتَّضِحُ وَغَيْرِهَا مِنْ مُنْتَمِ لِذَا النَّمَطُ لِلْجِهَتَيْنِ حُكْمَ الِاسْتِقْلَالِ مِسنْ جِهَةٍ وَاحِسدَةٍ إِنْ وَرَدَا مَعْ مِشْلِهَا بِحَيْثُ لَا كُلَّا كُلَّا عُلَّا كُلَّا عُلَّا لُكَّلَّا عُلَّا كُلَّا عُلَّا كُلَّا فِي طَيِّ الأَّخْرَى عِنْدَ ذَاكَ وَارِدَهُ رَاجِعَةُ لأَصْلِهِ الْـكُلِّمِيِّ جُرْئِيُّهُ لَهُ بِهِ تُصْحِيحُ عِنْدَ وُقُوعِ الْجَهْلِ بِالْجِهَاتِ

2842 ـ وَالْمُمْكِنُ الْجَمْعِ يُرَى لَهُ صُورْ 2843 ـ تَعَارُضُ الْجُزْئِيِّ مَعْ كُلِّية 2844 ـ كَالْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ أَوْ مِثْلِ الْكَذِبْ 2845 ـ وَقَدْ يَكُونُ مَحْمَلُ الْجُزْئِيِّ 2846 ـ أَوْ غَيْرُ ذَا فَحُكُمُهُ يُلْتَمَسُ 2847 ـ ثَانِيةٌ تَعَارُضُ الْجُزْئِيِّ مَعْ 2848 مِثْلَ حَدِيثَيْنِ فَذَا وَجْهُ النَّظُرْ 2849 ـ إِمَّا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالإِهْمَالِ 2850 ـ لِلْجِهَةِ الأَخْرِى وَهَذَا لَا يَصِحْ 2851 مِنْ نَسْخِ أَوْ تَطْرِيقِ وَهْمِ أَوْ غَلَطْ 2852 إِمَّا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالإِعْمَالِ 2853 ـ وَعِنْدَ ذَا يَلْدَرُهُ أَنْ لَا يَسِرَدَا 2854 ـ ثَالِثُ تُنعَارُضُ الْبُرْئِيَّة 2855 ـ شَامِلَةٌ وَلَا تَكُونُ الْوَاحِدَهُ 2856 ـ فَالأَصْلُ أَنَّ حَالَـةَ الْبُرْئِيِّ 2857 ـ فَكُلُ كُلِّي لُهُ التَّرْجِيحُ 2858 ـ كَأَمْرِ الاسْتِقْبَالِ وَالصَّلَاةِ

مَا يُفْهَمُ الْحُكْمُ بِهِ ضَرُورَهُ مَعْ مِثْلِهِ فِي نَوْعِهِ الأَصْلِيِّ فَهْوَ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الصَّادِرِ بَيْنَهُمَا عَلَى اعْتِبَارَيْنِ مَعَا فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ هُمَا ضِدَّانِ لِشَانِهَا مُقْتَضِياً تَنْفِيرا لَهَا وَالِاجْتِنَابَ فِي الْحَالَاتِ فِي مَعْرِضِ الْمَدْح وَالِامْتِنَانِ وَنَيْلِ مَا قَدْ بُتُ مِنْ خَيْرَاتِهَا فَوَاجِبٌ قَبُولُ تِلْكَ النِّعَم أَنْ لَيْسِ فِيهَا طَائِلٌ يُعْتَبَرُ وَوَصْفِ حَالِهَا بِلَهْوِ وَلَعِبْ وَعَدَم الْبُقْيَا وَالِاسْتِقَالَالِ مِنَ النَّصُوصِ فِي الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ مِنْ حَيْثُ أَنَّ حَالَهَا يَدُلُّ وَأَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي الْوُجُودِ قَدْ جَاءَ فِسِي ذَاكَ مِنَ التَّنْزِيلِ بِكُلِّ مَا فِيهَا عَلَى الأَنَام عِبَادِهِ بِوَضْعِهَا تَفْضِيلًا لَهُمْ بِمَا حُقُّ لَهُ تَلَطُّفَا وَذَلِكَ الشُّكُرُ لِمُسْتَحِقَّهِ

2859 وَانْجَرَّ فِي كُلِّيٍّ هَاذِي الصُّورَةُ 2860 ـ رَابِعَةٌ تَعَارُضُ الْكُلِّيِّ 2861 وَذُا وَإِنْ كَانَ شَنِيعَ الظَّاهِرِ 2862 مِنْ حَيْثُ الإِمْكَانِ بِهِ أَنْ يُجْمَعَا 2863 و ذَاكَ كَاللَّهُ نَيَا لَهَا وَصْفَانِ 2864 وَصْدَفْ أَنْى فِي ذُمِّهَا تَحْقِيرًا 2865 والتَّرْكَ لِلْمَيْلِ وَالالْتِفَاتِ 2866 و جَاءَ فِيها مَعْهُ وَصْفَ ثَانِ 2867 و ذَاكَ بَاعِثُ عَلَى الْتِفَاتِهَا 2868 ـ لِأَنْهُ مِنْحَةُ رَبِّ مُنْحِم 2869 ـ فَالذَّمُّ مِنْ وَجْهَيْنِ وَجُهُ يُخْبِرُ 2870 بِكُوْنِهَا إِلَى الْغُرُورِ تَنْتَسِبْ 2871- ثَانِيهِ مَا مِنْ سُرْعَةِ الرَّوَالِ 2872 وَفِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ جَمٌّ مُعْتَبَرْ 2873 وَالْمَدْحُ مِنْ وَجْهَيْنِ يُسْتَقْبَلُ 2874 عَلَى وُجُودِ مُوجِدِ الْمَوْجُودِ 2875 ـ ثُـمَّ عَلَى الأَخْرَى وَكَمْ دَلِيلِ 2876 ـ وَجِههةِ الْهِنَّةِ وَالِانْعَام 2877 ـ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ امْسَتَنَّ عَلَا 2878 ـ وَبَتُ مَا فِيهَا لِأَنْ تَعَرَّفًا 2879 لِيَاخُذُوا جَمِيعَهُ بِحَقَّهِ

قَدْ مَنَّ بِالْبَعْضِ لَهُ فِي الدُّنيا وَمِنْ هُنَا طَلَبُ الِالْتِفَاتِ تَجِدُهُ مَبْشُوثاً بِهَاذِي الدَّارِ لَـهُ عَـلَـى مَـسَاقِ ذَاكَ وَارِدَهْ كُونُهُ مَا فِي شَانِهَا ضِدَّيْنِ مُبَرًا مِنْ حَالَةِ التَّنَافِي مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ بِحَالَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ مُقْتَضِ لِمَحْمَدَهُ لِرَاحَةِ السُّفُوسِ وَالسَّادَاتِ وَبَاطِلُ مُسْتَوْجِبٌ لِللَّهُ عُدِ مِنْ حَالِهَا دَاعِ إِلَى سُبْلِ الهُدَى وَسَبَبُ السَّجَاةِ فِي الْمَعَادِ بِأَنْهَا حَقٌ لِلاسْتِبْصَارِ وَمَـدْحُـهَا لَـيْسَ لِلاسْتِغْرَاقِ يُذُمُّ فَهُ وَ رَغْبَةُ الْمُسْتَعْرِلِ هُ وَ لِمَنْ يَفْعَلُ أَسْنَى مَأْخَذِ لَـيْسَ بِـمَـذُمُـوم مِـنَ الإِنْـسَانِ فِيهَا عَلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ حَمْدُ لَهَا عَلَى التَّوْفِيقِ وَالإِصَابَهُ وَحَالُهُمْ فِي الزُّهْدِ غَيْرُ قَاصِرَهُ يَعُمُّ نَهْ عُهَا لَدَى مَوارِدِ

2880 ـ وَأَنَّ مَا أَعَدَّ حَيْثُ الْبُقْيَا 2881 - حَسْبَمَا يَبْدُوا مِنَ الآياتِ 2882 ـ وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الأَنْهَارِ 2883 ـ وَإِنَّ فِي السَّحْلِ لَآي شَاهِدة 2884 ـ إِذَنْ فَعَدْ بَدَا مِنَ الْوَصْفَيْنِ 2885 ـ وَالشَّرْعُ مَا مُونٌ مِنِ اخْتِلَافِ 2886 ـ فسكرم اغتبارنا الأمرين 2887 ـ فَالنَّمُّ بِالْتِفَاتِهَا مُحَرَّدَهُ 2888 - غَـيْسرَ مُسوَالَاةِ السَّسَمَتُ عُساتِ 2889 ـ فَهْ يَ لِلذَا لَهْ قُ بِغَيْرِ حَلّ 2890 ـ وَالْسَمَدْحُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَا بَدَا 2891 وَأَنَّهَا نُعْمَى عَلَى الْعِبَادِ 2892 ـ وَمِنْ هُنَا تَوارُدُ الأَخْبَارِ 2893 ـ فَذَمُّهَا لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ 2894 وأَخْدُهَا بِالِاعْتِبَارِ الأَوَّلِ 2895 و رَكْها مِنْهُ هُوَ الرُّهدُ الذِي 2896 وأَخْذُهَا بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي 2897 ـ وَلَا يُسَمَّى رَغْبَةً وَالرُّهُ لُدُ 2898 ـ وَمِنْهُ كَانَ الأَخْذُ لِلصَّحَابَهُ 2899 - إِذْ جَعَلُوهَا مَرْكَباً لِلآخِرَهُ 2900 ـ وَكُمْ لِهَذَا الْفَصْل مِنْ فَوَائِدِ

2901-كَالْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ بِالتَّفْصِيلِ «النظر الثاني»

في أحكام السؤال والجواب

وَهْوَ عَلَى مَسَائِلٍ قَدِ اشْتَمَلْ

2902 ـ وَذَاكَ مَنْسُوبٌ إِلَى عِلْمِ الْجَدَلْ

«المسألة الأولى»

أَوْ عَكْسُهُ إِمَّا لِمِثْلِ أَوْ لِضِدْ وَرَفْع إِشْكَالٍ وَلِللَّا خَالَا لَكُولِ اللَّهُ الْكُلِّو يُسورِدُهَا مَوْدِدَ الْاسْتِفَادَهُ أَوْ غَيْرِ مَا قَدْ مَرَّ مِمَّا يُعْتَبَرُ كَـيْ مَـا يَـزُولَ وَلِـلِاسْتِـدُلَالِ والاستعانة بفضل فهمه لِمُقْتَضَى تَفْهِيم مَنْ قَدْ ذَاكَرَهْ أَوْ لِتَسَمَّرُن مَسعاً فِي الْعِلْمِ مَعْ عِلْمِهِ أَوْ قَوْلُ لَا أَدْرِي يَحِقْ بِنِسْبَةِ السَّائِلِ وَالْمَسْؤُولِ عِنْدَ تَعَيَّنِ لَهُ يَسْتَلْزِمُ أَوْ مَا يَكُونُ فِيهِ نَصُّ شَرْعِي وَحَالُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَمَّقًا وَعَفَّلُ سَائِلِ لَهُ يَـحْتَـمِلُ كَمِشْلِ مَا يَعْدَمُ نَصُّ الشَّارِع

2903-ثُمَّ الذِي يُلْقِى السُّؤَالَ مُجْتَهِدُ 2904 ـ فَا وَلَ يَسكُونُ لِسلسَّابَ صُّرِ 2905 وَالْقَصْدِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِفَادَهُ 2906 ـ وَقَصْدَ أَنْ يَنُوبُ عَمَّنْ قَدْ حَضَرْ 2907 وَالشَّانِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِشْكَالِ 2908 وَلِاخْتِبَارِ عَقْلِهِ فِي عِلْمِهِ 2909 و ثَالِثُ بِالْقَصْدِ لِلْمُذَاكَرَهُ 2910 ـ أو السَّهَدِي مَعَهُ لِلْفَهُم 2911 وَالْكُلُّ مِنْهَا لِلْجَوابِ مُسْتَحِقْ 2912 والرَّابِعُ الْحَالُ بِهِ تَفْصِيلِي 2913 فيُلْزَمُ الْجَوَابُ فِيمَا يَعْلَمُ 2914 فِي نَازِلٍ مُنْتَسِبِ لِلشَّرْع 2915-بِنِسْبَةٍ لِسَائِل لَا مُطْلَقًا 2916 وأَنْ يَسرَى مِسمَّا عَلَيْهِ عَسمَلُ 2917 وكيس باللهوم في مَواضِع

لَيْسَ لَهُ تَعَيُّنٌ عَلَيْهِ لَكُيْهِ تَعَمَّقًا أَو حَالَةَ الْمُعْتَرِضَ تَعَمَّقًا أَو حَالَةَ الْمُعْتَرِضَ جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ

2918 فِي شَانْهِ أَوْ مُسْتَنِدٍ إِلَيْهِ 2918 وَغَيْرُ جَائِزِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى 2919 وَغَيْرُ جَائِزِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى 2920 أَوْ كَانَ عَقْلُ سَائِلٍ لَا يَحْتَمِلْ 2920

#### «المسألة الثانية»

وَالنَّقُلُ فِيهِ مُسْتَفِيضٌ عَمَّا فَإِنَّهَا فِي شَانِهَا مُعْتَبَرَهُ وَإِنْ يَعُدُ فَهَا قَصْاهُ عُهُمُ وَالْ يَعُدُ فَهُمُ اللَّهِ عُهُمُ وَاللَّهُ عُهُمُ وَاللَّهُ عُهُمُ وَاللّ إِلَى الْمَسَائِلِ التِي لَا تَنْفَعُ وَكُمْ أَتَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مِنْ أَثُرْ كَقِطَّةِ الْهِلَالِ بِالتَّغْيِينِ وَمَا لَهُ تَعَمَّقٌ ذُو مَقْتِ أَوْ مَا لَهُ تَـشَابُهُ قَـدُ عُـرِفًا وَهْ يَ شِرَارُهُ الْمِا بِقَصْدِ السَّائِلِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِالإِمْسَاكِ حَفِي أَوْ طَلَبِ الظُّهُورِ فِي الْنِحْصَامِ مَعْنَاهُ لِلْقَاصِرِ عَنْهُ يَسْأَلُ مُعَارِضاً سُنَّةً أَوْ كِتَابِا

2921 ـ وَكَ شُرَةُ السَّوَالِ مِ مَا ذُمَّا ذُمَّا 2922 وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ أَهْلِ الْبَقَرَهُ 2923 ـ وَمُ كُشِرٌ مِنَ السُّوَالِ يُرْجَرُ 2924 ـ وَإِنَّ مِسِنْ أَشَسِدُهِ مَسا يَسرُجِعُ 2925 ـ أَوْ لِلْأَغَالِيطِ التِي لَا تُعْتَبَرْ 2926 ـ وَمِنْهُ غَيْرُ نَافِعِ فِي اللِّينِ 2927 وغَيْرُ مُحْتَاجِ لَهُ فِي الْوَقْتِ 2928 ـ وَمَا يُرَى مِنْ بَعْدِ عِلْم مَا كَفَا 2929 ـ وَمَا يُرَى صَعْباً مِنَ الْمَسَائِلِ 2930 ـ وَكُلُ مَا شَبَرَ بَيْنَ السَّلَفِ 2931 وَكُلُ مَا يُقْصَدُ لِلإِفْحَام 2932 ـ وَعِلَّةُ الْحُكْم الذِي لَا يُعْقَلُ 2933 ومَا يُرَى الرَّأْيُ بِهِ قَدْ نَابَا

#### «المسألة الثالثة»

عَلَيْهِمُ يُحْمَدُ فِي الأَغْرَاضِ مَعْنَاهُ أَوْ يَكُونُ لَيْسَ يُعْلَمُ

2934- الْـكُـبَـرَاءُ تَـرُكُ الِاعْـتِـرَاضِ 2934- وَالْمُعَانَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ عُنْهُمْ يُفْهَمُ عُنْهُمْ عُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمُ عُنْهُمْ عُنْهُمُ عُنْهُمْ عُنْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمُ عُنْهُمْ عُنْهُمُ عُمْ عُنْهُمْ عُنْ عُنْهُمْ عُنْ عُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُنْ عُمْ عُنْهُمْ عُنْهُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُمْ عُنْ عُمْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُلْمُ عُمْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُمْ عُنْ عُمْ عُمْ عُمْ عُمْ عُنْ عُمْ عُنْ عُمْ عُم

وَغَيْرِهَا مِمَّا بِذَا الْمَعْنَى اعْتُبِرْ

## 2936 ـ دَلِيلُهُ قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِرْ

#### «المسألة الرابعة»

غَيْرُ صَحِيحَةٍ لأَمْرِ ظَاهِرِ وُجُودُهُ أَوْ شَاأنُهُ السَّاعُودُهُ أَوْ شَانُهُ السَّاعَادُرُ مِنْهَا اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ الْمُفْهِمُ عَـلَى مُبِيِّنِ لَـهُ يُـعَـرُفُ فَيُقْتَفَى فِي كُلِّ مَعْنى صَادِر مُنْتَسِبُ الْحُكْم وَلِلتَّعَسُّفِ يُوقِعُ فِي الرَّفْع وَفِي الإِشْكَالِ تَخَاطُباً مُعْتَمَدُ الإِفَادَهُ مِمّا لِظُنِّ فِي الدَّلِيلِ الشُّرْعِي وَحُكْمُهُ يَعُمُّ فِي الْأَبْوَابِ

2937 ـ الِاعْتِرَاضَاتُ عَلَى الظَّوَاهِرِ 2938 ـ وَذَاكَ أَنَّ السَّصَّ مِسمَّا يَسْدُرُ 2939 لِلاحْتِمَالَاتِ التِي لَا يَسْلَمُ 2940 ـ وَالْمُجْمَلُ الشَّأْنُ بِهِ التَّوَقُّفُ 2941 وَعِنْدَ ذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الظَّاهِرِ 2942 و والاعتراض فيه لِلْتكلُّف 2943 ـ وَمُقْتَضَى تَطْرِيقِ الإِحْتِمَالِ 2944 وقَبْلُ مَرَّ أَنَّ مُـجْرَى الْعَادَة 2945 ـ كُمَا مَضَى كَيْفَ اقْتِنَاصُ الْقَطْع 2946 وهُ وَ خُهُ صُوطِيَّةً ذَا الْكِتَابِ

#### «المسألة الخامسة»

تَنْشَأُ جُزْئِيًاتِهَا الْفَرْعِيَّة لِنَفْسِهِ فِيمَا عَلَيْهِ يَعْتَمِدُ فَالْحُكُمُ لِاجْتِهَادِهِ مُوكَّلُ يَـلْزَمُـهُ فِـي كُـلِّ حَـالٍ حُـكُمهُ تَشْبُتُ عَنْ أَدِلَةٍ قَطْعِيَّة أَوْ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِعِ لِلنَّفْلِ

2947 وَإِنَّ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّة قَواعِد أَصْلِيَّة كُلِّيَّة كُلِّيَّة 2948- ثُـمَّ عَـنِ الْـقَـوَاعِـدِ الأَصْـلِـيَّـهُ 2949 ونَساظِرٌ فِي ذَاكَ إِمَّا مُبحُتَهِدُ 2950 ـ إِمَّا مُسنَاظِرٌ فَا أَمَّا الأَوَّلُ 2951 فَ مَا يُودِّيهِ إِلَيْهِ عِلْمُهُ 2952 ـ لَاكِنَّمَا الْقَوَاعِدُ الأَصْلِيَّة 2953 ـ ضَرُورَةً أَوْ نَسْظُراً مِنْ عَسَقْسَلِ

بِشَرْطِهِ الْمُعَدَّرِ الأَوْصَافِ فِي حَقّهِ وَهْ وَله السّبِيلُ لِعَدَم الْجَدْوَى بِمَنْ قَدْ نَاظَرَهْ أَحَدُ أَمْسرَيْسِ بِهِ يُسعُستَسمَدُ إِمَّا اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَسْتَوْثِقُ فِيهِ لِتَفْصِيلٍ أَكِيدٍ يُعْتَبَرُ مُنسَاظر فِيهِ مِسنَ الْهُ رُئِيِّ وَحَيْثُ لَا فَالْعَكْسُ ذُو اسْتِبَانَهُ فِسي رِبُسوِي دُونَ نَسطٌ صَادِرِ يَبْقَى لَهُ التَّحْقِيقُ فِي الْجُزْئِيِّ فَذَا وَإِلَّا فَالْهِ الْهِ لَافُ مُ تَدَّقًا مُجْتَهَا فِيهِ بِحُكْم الظّنّ كَتِيرَةٌ تَلذُّ فِيهَا أَسْئِلَهُ فِي بَعْضِ مَا أَشْكُلَ مِنْ أَحْكَام فَهُوَ اصْطِلَاحٌ مَا لَهُ مِنْ حَاجِرِ مُنَزِلٌ لِنَفْسِهِ كَالسَّائِل بِأَقْرَبِ السطَّرْقِ لِلذَاكَ الْـحُـكُـم مَا فِيهِ رُشْدٌ الْأُولِى الْأَلْبَابِ فِي رَدِّ خَصْمِهِ الْأَمْرِ ظَاهِرِ تَـقْرِيرُهُ بِإِنْرِ هَـذَا يَـقَـعُ 2954-ثُمَّ الْفُرُوعُ الظَّنُّ فِيهَا كَافِ 2955 وَالْحُكُمُ مَا أَدَّى لَهُ الدَّلِيلُ 2956 ـ دُونَ افْتِقَارٍ مِنْهُ لِلْمُنَاظَرَهُ 2957 و حَيْثُمَا احْتِيَاظٌ أَوْ تَرَدُّدُ 2958 إِمَّا السُّكُونُ لِبَيَانٍ يَلْحَقُ 2959 وهُوَ الْمُنَاظِرُ وَلَا كِنْ يُفْتَقَرْ 2960 ـ فَحَيْثُ مَا وَافَقَ فِي كُلِّيً 2961 صَحَّ لَهُ فِيهِ بِهِ اسْتِعَانَهُ 2962 - كُسمَالِكِيِّ آخِدٍ مَعْ ظَاهِرِي 2963 و حَيْثُ الِاتِّفَاقُ فِي الْكُلِّيِ 2964 مَسنَاطَ حُدِي فَإِنْ يَتَّفِقَا 2965 - إِذْ هُـــوَ رَاجِــعٌ لِأَمْــرٍ ظَـنــي 2966 وأن هذا الأصل فِيهِ أَمْدِلهُ 2967 ـ كَانَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ 2968 و لَا عَلَيْكَ بَعْدُ فِي الْمُنَاظِرِ 2969 ومَا بِهِ الْمُحْتَجُّ فِي الْمَسَائِلِ 2970-الْمُسْتَفِيدِ قَاطِعاً لِلْخُصْم 2971 وَجَاءً مِنْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ 2972 و حَيْثُ مَا الْقَصْدُ مِنَ الْمُنَاظِرِ 2973 فَ ذَا لَهُ أَصْلٌ إِلَيْهِ يَرْجِعُ

#### «المسألة السادسة»

تَكُونُ فِي الْحُكْمِ بِهَا مُسَلَّمَهُ فِي الْحُكْمِ بِهَا مُسَلَّمَهُ فِي الْمُخَوِيةِ الْمَنَاطِ آتِيَهُ فِيمَا لِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ آتِيهُ فَيلا يَصِحُ بِهِ الْإسْتِدُلالُ فِيمَا لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ فِيمَا لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ فَيانَ لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ فَيانَ لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ فَيانَ لَهُ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ مَا حَصَّلَ الْمَطْلُوبَ مِنْ غَيْرِ عَنَا لَمَطْلُوبَ مِنْ غَيْرِ عَنَا لَيْسَ الْمُرَادُ مَا لِأَهْلِ الْمَنْطِقِ لَيْسَ الْمُرَادُ مَا لِأَهْلِ الْمَنْطِقِ لَيْسَ الْمُرَادُ مَا لِأَهْلِ الْمَنْطِقِ

2974 ـ لا بُدَّ فِي الدَّلِيلِ مِنْ مُقَدِّمَهُ 2975 ـ وَعِنْدَ هَذَا الشَّانِ تُلْفَى قَاضِيهُ 2975 ـ وَمَا نِرْاعٌ فِيهِ أَوْ جَدَالُ 2976 ـ وَمَا نِرْاعٌ فِيهِ أَوْ جَدَالُ 2977 ـ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ قَطْعُ الْحُكْمِ 2977 ـ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ قَطْعُ الْحُكْمِ 2978 ـ وَأَصْلُ ذَاكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ 2979 ـ وَمَا أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ 2980 ـ وَالْقَصْدُ بِالْمُقَدِّمَاتِ هَاهُنَا الطُّرُقِ عَادَةِ الْعُرْبِ بِأَهْدَى الطُّرُقِ

#### «خاتمة»

بِهِ انْتَهَتْ مَسَائِلُ الْكِتَابِ مُنْتَقِياً لِللَّبِّ مِمَّا حَصَّلُهُ رَجَاءَ مَا مِنَ الشُّوابِ أُمَّلُهُ أَضْرَبْتُ عَنْهَا حِينَ قَلَّ السَّائِلُ مَا يَرْفَعُ التَّأْنِيسَ عَنْ وُرَّادِهَا فَتُسْرِعُ النُّكُرَ إِلَى مَعْرُوفِهَا فِيهِ وَعَرَّ مُسْعِدٌ وَمُسْعِفُ إِرَاحَةً لِـمُـمْتَـطِـى الْبَسِيانِ يَشْهَدُ بِاطِّلَاعِهِ وَعِلْمِهِ مَا بَعْدَهُ لِلطَّالِبِينَ غَايَهُ لِلْحِفْظِ بِالنَّظْم عَلَى تَرْتِيبِهِ عِـلْـماً يَـزِيـدُنَا بِـهِ يَـقِـيـناً مِنْ عِلْمِهِ مُبْدِئاً أَوْ مُعِيدًا مَا سَنَّهُ صَفْوَةُ الأنْبِياءِ مَسنْ خَصَّهُ بِآخِرِ السِّكَلاتِ لآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَعْلِينَا

2982 ـ وَمُقْتَضَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ 2983 ـ وَإِذْ قَضَى الْبُغْيَةَ مِمَّا أَصَّلَهُ 2984 ـ وَأَكْمَلَ الْقَصْدَ الذِي قَدْ أَمَّ لَهُ 2985 ـ قَالَ هُنَا وَبَقِيَّةُ مَسَائِلُ 2986 ـ خِشْيَة أَنْ يَكُسُونَ فِي إِيرَادِهَا 2987 ـ أَوْ تُخْرِجَ النُّفُوسَ عَنْ مَأْلُوفِهَا 2988 ـ وَمَعَ ذَا فَالْوَقْتُ قَلَ الْمُنْصِفُ 2989 لِذَا ثَنسُتُ دُونَهَا عِنسَانِي 2990 ـ قُـلْتُ وَمَا اعْتَنْكَى بِرُسْمِهِ 2991 ـ وَفِــي السذِي أَوْرَدَهُ كِسفَايسهُ 2992 وقد بَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي تَقْرِيبِهِ 2993 ـ وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا يُوتِينَا 2994 وأَنْ يُشِيبَهُ بِمَا اسْتُفِيدَا 2995 ويَنْفَعَ الْجَمِيعَ بِاقْتِفَاءِ 2996 ـ صَـلَّى عَـلَيْهِ أَكْمَلَ الصَّلَةِ 2997 ـ كَـمَا أَقَسَّ مِسْ رِضَاهُ عَـيْنَا